### رسالة أعدت لنيل درجة الماجستير في آداب اللغة العربية

إشراف الدكتور:

إعداد الطالب:

ديسمبر 2006م

#### بسم الله الرحمن الرحيم

(فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلا تَعْجَلْ بِالْقُرْآن مِن قَبْل أن يُقْضَى إلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُل رَّبِّ زَدْنِي عِلْماً )

طه الآية ( 114 )

...

.

#### شكر وعرفان

الشكر أولاً وآخراً لله سبحانه وتعالى ، الذي هداني لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.

وأتقدم بخالص الشكر وعظيم الثناء إلى الأستاذ الدكتور/ أحمد حسن على قرينات الذي تفضل مشكوراً بالإشراف على هذا البحث ، وكان له الفضل في رعايته منذ نشأته إلى منتهاه ، ولم يبخل بآرائه السديدة وتوجيهاته القيّمة التي مهدت ليّ المسالك الوعرة وأضاءت ليّ الطريق حتى تم بعون الله إخراج هذا البحث على هذه الصورة فجزاه الله عن العلم وأهله خير الجزاء.

والشكر كذلك لكل من شدّ أزري بنقد أو ثناء أو لفت نظري لمرجع أو مدني به وأخص به العاملين بمكتبة جامعة الخرطوم، والإسلامية ، والإمام المهدي ومركز الحاسب الآلي ؛ لما قدموه ليّ من عون ومساعدة ، وأخص بالشكر الزملاء فطالما شدّوا من أزري وشجعوني ، وعلى رأسهم الأخ الزميل إبراهيم يونس 0والشكر موصول لأساتذتي الأفاضل الذين وافقوا على مناقشة هذه الرسالة .

والشكر من قبل ومن بعد لله رب العالمين

#### المُقدِّمة

لك الحمد ربي على ما أنعمت وأعطيت، ولك الشكر على ما يسرت وهديت ونعوذ بك من أهواء النفوس وشرورها ، وسوء القصد والمآل ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله ، رحمة الله المهداة ، ونعمته المسداة ، وسراجه المنير وعلى آله وصحبه وسلم تسيماً كثيرا ؛

#### وبعد:

هذا البحث محاولة لدراسة الجوانب الفنيّة لشعر إبراهيم بن هَـرْمَة ، والتوثيق لحياته وتقصيّي أغراضه الشعريَّة ، ومعانيه التي دارت في شعره ، وصوره الفنيَّة ولغة شعره أهي جزلة الألفاظ أم سهلة، وأسلوبه ، أهو جزل أم مولــد .

ومن الأسباب التي دفعتني إلى اختيار هذا الموضوع إنَّ الأدب العربي يزخر بتراث أدبي غزير المادة ، وأشكال شعريَّة لفتت انتباه النقاد الذين شجعوا على دراستها ، فقد وقع اختياري لإبراهيم بن هرمة أحد شعراء القرن الثاني الهجري، وذلك للاتى :

1/ الكشف عن حياته التي يحيط بها الغموض ، والتوثيق له.

2/ يمثل حقبة زمنية أثرت في جوانب الحياة المختلفة ، فالعصر الذي عاش فيه كان مسرحاً لأحداث سياسيّة واجتماعيّة ؛ كان لها أكبر الأثر في تغيير تاريخ الدولة الإسلاميّة ، فقد امتدت حياته إلى ما يقارب القرن من الزمن احتوت الدولة الأمويّة وجزءاً من الدولة العباسيّة ، وقد اشتهر بالتشيع وانقطاعه للطالبيين واستطاع أن يتصل بالأمويين والعباسيين وينجو من بطش السفاح والمنصور .

النقاد آخر الذين يحتج بشعر هم على الرغم من أنه من المولـــدين ، وأول من فتق أكمام البديع .

4/ الكشف عن أثر البيئة على شعره وحياته في المدينة، فقد عاش في تلك البيئة التي جمعت بين الجدّ واللهو في تلك الحقبة وتردد على الأندية ومجالس الغناء.

ولعل من المناسب الإشارة إلى كتاب الدكتورة رجاء السيد الجوهري وكان تحت عنوان (فنان البديع إبراهيم بن هرمة الشاعر القرشي) نشر في منشأة المعارف بالإسكندرية 1988م وله أهميته في هذا المجال ، فقد تحدثت الدكتورة عن البديع في شعر ابن هرمة إلا إنها لم تفصل في خصائص شعرة الفنية

أما منهج الدراسة فقد اعتمدت الدراسة على المنهج التاريخي فيما يتعلق بتتبع الأجزاء التاريخية في البحث ، أما بقية الموضوع فقد اعتمدت فيه على المنهج الوصفي و التحليلي إذ قامت الدراسة على تحليل النصوص وقراءتها، بدأت بمقدمة وأربعة فصول هي :

الفصل الأول خصص لحياة الشاعر وعصره ، واشتمل على مبحثين تناولا عصر الشاعر وبيئته ، وحياته وأخباره ، واسمه، ونسبه ، وميلاده ، وميوله وتشيعه، ووفاته .

أمّا الفصل الثاني فكان لأغراضه ومعانيه الشعريّة ، وفيه مبحثان ، حيث سعت الدراسة في المبحث الأول إلى دراسة الأغراض التي نظم فيها شعره ، أما المبحث الثاني فقد خصص للمعاني التي تغنى بها في شعره ، من فضائل معنويّة وحسيّة .

أمّا الفصل الثالث فقد خصص للبناء الفني ، ودار في ثلاثة مباحث حاولت الدراسة في المبحث الأول الوقوف فيها على البناء الفني للقصيدة عنده ، وفي المبحث الثاني على الموسيقا والأوزان في شعره ، وفي المبحث الثالث على الصور الفنيّة التي حفل بها شعره من تشبيهات وكنايات واستعارات .

أمّا الفصل الرابع فقد جاء تحت عنوان البناء اللغوي حيث تناولت لغة شعر ابن هرمة ، وأسلوبه ، وقضيّة الاحتجاج بشعره ، وآراء النقاد في شعره وختمت الدراسة بخاتمة سجلت فيها أبرز ما خرجت به الدراسة، وثبت للمصادر والمراجع.

اتكأت الدراسة على مصادر عديدة ومتنوعة أساسها ديوان الشاعر المسمى ( ديوان إبراهيم بن هرمة ) و كتب التاريخ ، كالكامل لابن الأثير ، ومروج الذهب للمسعودي ، وتاريخ اليعقوبي ، وكذلك كتب التراجم ، وطبقات الشعراء ، والى غير ذلك مما يتطلبه البحث من كتب الأدب ، والنقد ، والبلاغة ، ودواوين الشعر ، بالإضافة إلى كتب المحدثين التي أشارت لابن هرمة من بعيد أو قريب .

هذا وقد وجدت عناء كبيراً في الحصول على كثير من هذه المراجع حتى تم إخراج هذا البحث بهذه الصورة التي أرجو أن تنال الرضا والقبول .

وهذا بإيجاز عناصر مقدمة البحث الذي لا ندعي فيه السبق ولا الابتكار ، وإنما نسأل المولى عز وجل أن يجعله في ميزان حسناتنا إن أصبنا ، ونعتذر عن كل زلة أو هفوة أو تقصير وجد فيه .

## الفصل الأول عصر الشاعر وأخباره

المبحث الأول: عصر الشاعر وبيئته المبحث الثاني: حياته وأخبباره

#### المبحث الأول

#### عصر الشاعر وبيئته

#### عصر الشاعر:

دراسة تاريخ الأمة مهم من الناحية السياسيّة والاجتماعيّة ؛ لفهم آدابها ، ودراسة آدابها ضرورية لتصديق تاريخها ، فالأدب صورة العصر بما فيه من جمال وقبح ، فما يستعمل في عصر من الألفاظ قد لا يستعمل في عصر آخر ؛ وذلك لأن اللغة اكتسابية خاضعة للنمو ؛ ولذلك كان لزاماً علينا دراسة العصر الذي عاش فيه شاعرنا ابن هرمة ؛ حتى يتسنى لنا فهم أسلوبه ولغته التي كتب بها شعره .

فقد عاش ابن هرمة في أوائل القرن الثاني الهجري إبّان الدولة الأمويّة التي أل إليها الأمر بعد مقتل سيدنا علي بن أبي طالب ، وتنازل الحسن بن علي ، حيث بُويع معاوية بن أبي سفيان ببيت المقدس سنة ( 40هـ) وكان يُدعى بالأمير في بلاد الشام ، ولمّا قتل سيدنا علي دُعِيَ بأمير المؤمنين ، وكان سيدنا علي يتجهز لقتال معاوية ولكنه قتل فبايع الناس ابنه الحسن ، وخرج الحسن إلى المدائن ، وجعل قيس ابن سعد في اثني عشر ألف على مقدمة الجيش ، ولما نزل في المدائن نادى مناد إنَّ قيساً قتل فنفروا بسرداق الحسن فنهبوه ، ولمّا رأى الحسن تفرق الأمر عنه كتب إلى معاوية وذكر شروطاً وقال له:" إن أعطيتني هذا فأنا سامعٌ مطيعٌ وعليك أن تفي لي به " (1) وبهذا الصلح دان الأمر لمعاوية بن أبي سفيان وكان ذلك في سنة (41هـ) ، فأخذ معاوية يبعث الأمراء إلى الأمصار فجعل عمرو بن العاص على مصر ، وابنه عبد الله علي الكوفة ثم عزله وولي المغيرة بن شعبة على الكوفة، وجعل عبد الله بن عامر علي البصرة (2)، وولي مروان بن الحكم على المدينة ، وولي خالد بن العاص بن هشام مكة في سنه (42هـ) ، وقد ألحق على المدينة ، وولي خالد بن العاص بن هشام مكة في سنه (42هـ) ، وقد ألحق

ابن الأثير " الكامل في التاريخ " دار صادر بيروت ، دون ط 1399هـ ، 1979م ج3،ص 405

<sup>2)</sup> الكامل ص 416

<sup>3)</sup> نفسه ص 420

معاوية زياد بن أبيه بنسبته إلى أبي سفيان وذلك في سنة (44هـ) وشهد عنده زياد بن أسماء الحرمازي ، ومالك بن ربيعة السلولي ، والمنذر بن الزبير بن العوام أن أبا سفيان أخبر الناس أنَّه ابنه، ثم زاد يقيننا إلى ذلك شهادة أبى مريم السلولي ، وقد اخبر الناس أنَّه قد جمع بين أبي سفيان وسمّية أم يزيد في الجاهليّة على زنا (1) وفي ذلك يقول عبد الرحمن بن أم الحكم (2):

ألا أبلغ معاوية بن حَرْب مُغلَنْغلَنَة عَن الرجل اليماني أتغضب أن يقال: أبُوكَ عَفُّ وترضى أن يقال: أبُوكَ زاني فأشهد أن رحْمَك من زياد كرحْم الفيل من ولد الأتان

ثم ولاه البصرة ، ولمّا هلك المغيرة ضم معاوية الكوفة إلى زياد ، فكان أول من جمع له و لاية العر اقين البصرة و الكوفة <sup>(3)</sup>

و بايع معاوية لابنه يزيد بو لاية العهد، ولم يتخلف عن البيعة إلا أربعة نفر هم الحسين بن على ، وعبد الله بن عمر ، وعبد الرحمن بن أبي بكر ، وعبد الله بن الزبير (4) وقد سن معاوية الترحم على عثمان و لعن على على المنابر ، وتبعه حكام بني أمية في ذلك ، فقد جمع زياد الناس بالكوفة بباب قصره حرضهم على لعن على ، فمن أبي عرضه للسيف (5).

وكان معاوية ذا حلم ودهاء ، وجود بالمال ، وقال سعيد بن العاص سمعت معاوية يوماً يقول: " لا أضع سيفي حتى يكفيني سوطي ، و لا أضع سوطي حتى يكفيني لساني ولو أن بيني وبين الناس شعرة ما انقطعت ، إذا مدوها خليتها ، وإذا خلو ها مددتها "<sup>(6)</sup>

<sup>1)</sup> أبو الحسن علي بن الحسين المسعودي " مروج الذهب ومعادن الجواهر " تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد دار الفكر بيروت دون ط ج3 ص 15

<sup>2)</sup> المصدر السابق ص 17

<sup>3)</sup> المصدر السابق ص 34

<sup>4)</sup> أحمد بن أبي يعقوب " تاريخ اليعقوبي " دار الفكر بيروت دون ط 1367هـ ، 1956م ج 2ص 165

<sup>5)</sup> مروج الذهب 35/3

<sup>6)</sup> تاريخ اليعقوبي 172/2

كان إذا بلغه عن رجل ما يكره قطع لسانه بالإعطاء ، وربما أحتال عليه وبعثه إلى الحرب وكان أكثر فعله المكر والحيلة .

وبعد معاوية تولى يزيد السلطة سنة (0هه) ، وبذلك أنتقل الحكم من نظام الشورى إلى نظام الملك ، وكانت مدة حكمه ثلاثة سنين وثمانية أشهر إلا ثماني ليال (1) ولما آل الأمر إلى يزيد ، بعث إلى الوليد بن عتبة بن أبي سفيان وهو عامل المدينة " إذا أتاك كتابي هذا فأحضر الحسين بن علي ، وعبد الله بن الزبير ، وخذهما فإن امتنعا فأضرب عنقيهما وأبعث إليّ برأسيهما ، وخذ الناس بالبيعة فمن أمتنع فأنفذ فيه الحكم وفي الحسين بن علي و عبد الله بن الزبير ، والسلام " (2) وكان يزيد صاحب طرب وشراب ، وجلس ذات يوم على شراب وعن يمينه ابن زياد ، وذلك بعد قتل الحسين ، فأقبل عليه ساقيه فقال (3)

اسْقنِي شَرْبَةُ تُرَوِّي مُشَاشِي ثم مِلْ فاسق مثلها ابن زياد صاحب السرّ والأمانة عِنْدِي ولتسديد مغنمي وجهادي

وأتسم حكم يزيد بالظلم والجور ، فقد بلغ جوره أنّه بعد قتل الحسين بن علي ، وحُمل رأسه إليه ، ووضع بين يديه فجعل يزيد ينكت بقضيب في فيه  $^{(4)}$  وعمّ ظلمه وشمل الناس ، فقد أخاف أهل المدينة وبايعوه على إنهم عبيد ، وسمّاها نتنة ، وقد سمّاها الرسول طيبة ، وهدّم الكعبة وأحرقها ، وسفك الدماء  $^{(5)}$ 

وملك معاوية بن يزيد بن معاوية بعد أبيه، وكانت أيامه أربعين يوما إلى أن مات وقيل شهرين ، وكان يكنى بأبي يزيد $^{(6)}$  ، وبويع مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية ، وكان ذلك بالأردن وكان أول من بايعه أهلها وتمت بيعته ، وكان

<sup>1)</sup> مروج الذهب 2/ 63

<sup>2)</sup> اليعقوبي 175/2

<sup>3)</sup> مروج الذهب 77/3

<sup>4)</sup> اليعقوبي 2/ 177 ؛ مروج الذهب 3 / 70

أنظر البعقوبي 2/ 181 ؛ ومروج الذهب 3 / 81/

<sup>6)</sup> مروج الذهب 82/3

مروان أول من أخذها بالسيف كرها على ما قيل (1) ، وقام روح بن زنباع فخطب في الناس فقال: "يا أهل الشام هذا مروان بن الحكم شيخ قريش والطالب بدم عثمان ، والمقاتل لعلي بن أبي طالب يوم الجمل ، ويوم صفين ؛ فبايعوا الكبير واستنيبوا الصغير ثم لعمرو بن سعيد " فبايعوا لمروان ثم لخالد بن يزيد ثم لعمروبن سعيد (2) وبذلك انتقات السلطة من بيت معاوية إلى بيت مروان بن الحكم ، وبعده آل الأمر إلى ابنه عبد الملك بن مروان ، وخلع عبد الملك أخاه عبد العزيز ثم عهد بولاية العهد لابنه الوليد ثم سليمان بن عبد الملك .

ومن أبرز سمات الحكم الأموي نظام البيعة الذي جعلوه حكراً لأولادهم ، فقد جعل مروان بن الحكم البيعة لاثنين من بنيه ؛ وبذلك فتح باب الانتقام فكل من تولى نكّل بالآخر ، كما إنّه حصر الحكم في البيت الأموي ، وأثار سخط العامة ، وسخط غير هم ممن يرون أنفسهم أهلاً لقيادة هذه الأمة 0

من سماته أيضا الثورات والفتن الداخليّة من خوارج وشيعة وزبيريين ، فالخوارج بدأت بعد رفع أصحاب معاوية المصاحف على أسنة الرماح ، فقد خرج فروة بن نوفل سنه (40هـ) ، وكان معتزلاً بشهر زور في جماعة من الخوارج ، ولما بلغه مقتل علي وغلبة معاوية ، قدم النخيلة في ألف وخمسمائة ، فأخذ معاوية أهل الكوفة بالخروج إليهم (3)

حركة الشيعة وهم الذين تشيعوا لعلي بن أبي طالب ، فقد بدأت في صورة اعتراض غير ذي أثر بعد تولي الخليفة الأول أبو بكر الصديق ، وربما كانت جذوتها في الصدور منذ ذلك الحين ، وبدأ أوارها في الاشتعال بعد اختيار الخليفة الثالث عثمان بن عفان ، وأشتد نشاطها بعد وفاة الحسن بن علي بن أبي طالب ، وبايعوا الحسين بن على ، وكتب إليه أهل الكوفة يدعونه بالخروج إليهم بعد مقتل

مروج الذهب 3/ 94

<sup>2)</sup> تاريخ اليعقوبي 3/ 4

<sup>3)</sup> نفسه 2/ 157

معاوية " أنا قد حبسنا أنفسنا على بيعتك ، ونحن نموت من دونك ، ولسنا نحضر جمعة ولا جماعة بسببك " (1) .

حركة الزبيرين بقيادة عبد الله بن الزبير بن العوّام ، وأمه أسماء بنت أبي بكر الصديق ، وسمي نفسه بأمير المؤمنين وسيطر على مكة ، وأقام عبد الله بن الزبير خالعاً يزيد بن معاوية ، ودعا إلى نفسه ، وأخرج عامل يزيد، وبعث إليه يزيد عضاة الأشعري ، وكتب إليه أن يعطيه الأمان وكان ابن الزبير شديد العزة فجاوب عضاة جواباً غليظاً (2) ، وقتل أيام عبد الملك بن مروان بالحرم سنة (73هـ) ، وأمر به الحجاج فصلب بمكة (3)

هذا وبينما كان الأمويون يصارعون العوامل السياسية المختلفة طوال القرن الأول وفي أوائل القرن الثاني ، بينما كانوا يغالبون الأحزاب السياسية التي كثرت كثرة هائلة واختلفت نزعاتها ومذاهبها إلا على العداء والكيد للأمويين ، وفي هذه الأثناء كانت الدعوة العباسية تأخذ سبيلها في دعة ويسر (4) ، تنسب الخلافة العباسية إلى العباس عمّ النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومؤسس دولة بني العباس هو عبد الله السفاح محمد بن علي بن عبد الله بن العباس ، ويعتبر قيامها انتصارأ للفكرة التي نادى بها ينو هاشم عقب وفاة الرسول - صلى الله عليه وسلم- بإسناد الخلافة إلى أهل الرسول وذويه، وقد هزمت هذه الفكرة في مطلع الإسلام ، وأنتصر التفكير الإسلامي الصحيح ؛ إنَّ الخلافة حق للمسلمين يولون على أنفسهم من يشاءون (5) ، وتولى أبو العباس السفاح الحكم في سنة (132هـ) ، وكانت خلافته أربع سنين وتسعة أشهر وعشرين يوما ، ومات بالأنبار سنة (136هـ) (6)

مروج الذهب 64/3

<sup>2)</sup> تاريخ اليعقوبي 178/2

<sup>3)</sup> مروج الذهب 3 / 122

<sup>4)</sup> الكامل ابن الأثير ص 356-362

<sup>.)</sup> د احمد شلبي "موسعة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية "مكتبة النهضة المصرية ، القاهر ، ط8 ، دون ت ، ج8 9

<sup>6)</sup> مروج الذهب 3/ 266

وتولى بعده أبو جعفر المنصور ، وكانت ولايته اثنين وعشرين سنة إلا تسعة أيام ، وتوفي سنة (158هـ)  $^{(1)}$  ، ثم تولى المهدي وكانت ولايته عشر سنين ، وشهرا وخمسة عشر يوما  $^{(2)}$  ، وتولى بعده الهادي ، وكان قاسي القلب ، شرس الأخلاق صعب المرام كثير الأدب محباً له ، وكان شديداً شجاعاً جواداً سخيا ، وكانت مدة خلافته سنة وثلاثة أشهر  $^{(3)}$  ، وتولى بعده هـــارون الـرشيد سنة وكانت مدة خلافته شنة وثلاثا وعشرين سنة وستة أشهـــر  $^{(4)}$  وقد عاش ابن هرمة في هذا العصر الذي أوضحناه .

#### بيئة الشاعر:

إنَّ النظام القبلي كان أساس المجتمع العربي ، وكانت الحالة الاجتماعيّة في غاية اللسهولة ، فلم يكن هناك فرق بين الخليفة والرعيّة في المآكل والمشرب والملبس ، وقد بدأ هذا النظام في الاندثار في زمن الخلافة الأمويّة ، فقد أقام معاوية الحرس والشرط والبوابين ، وأرخى الستور واستكتب النصارى ، ومشى بين يديه بالحراب ، وأخذ الزكاة من الأعطية ، وجلس على السرير والناس تحته ، وبنى وشيد البناء وسخّر الناس في بنائه (5).

ودخل عمرو بن العاص على معاوية يوماً بعد ما كبر ودق ، فقال عمرو: "يا أمير المؤمنين ، ما بقي ما تستاذه ؟ فقال : أمّا النساء فلا أرب ليّ فيهن ، و أمّا الثياب فقد لبست من لينها وجيّدها حتى وهي بها جلدي فما أدري أيها ألين ، و أمّا الطعام فقد أكلت من لينه وطيبه حتى ما أدري أيها ألذ وأطيب ، و أمّا الطيّب فقد دخل خياشيمي منه حتى ما أدري أيها طيب ، فما شيء ألذ عندي من شراب بارد في يوم صائف " (6).

<sup>1)</sup> مروج الذهب 3/ 294

<sup>2)</sup> نفسه 319/3

<sup>3)</sup> نفسه 3/ 334

<sup>4)</sup> نفسه 347/3

تاريخ اليعقوبي 2/ 168

<sup>6)</sup> مروج الذهب 31/3

إشتهر حكام بني أمية بحبهم للهو انغماسهم في الملذات ، فيزيد كان صاحب منادمة ولهو ، وفي عهده ظهر الغناء بمكة والمدينة ، وشاعت الملاهي ، وأظهر الناس الشراب ، وبلغ من عبثه واستهتاره إنّه كان له قرد يكنى بأبي قيس يحضره مجلس منادمته ، يلبسه الحرير الأحمر والأصفر، ويضع على رأسه قلنسوة من الحرير ذات ألوان بشقائق، ويُحمله على أتان وحشية ويسابق بها الخيل يوم الحلبة ، عليها سرج من الحرير الأحمر منقوش ملمع بأنواع من الألوان (1).

وفي عهد عمر بن عبد العزيز أبطل كثيراً من السنن التي دأب عليها ينو أميّة (2) فأبدل سبّ علي على المنابر بقوله تعالى :" إنَّ الله يَامُرُ بالعَدْل والإحْسان وَإِيتَاى ذِي القُرْبَى ويَدْهَى عَن الفَحْشَاء والمُنكر والبَعْي يَعِظُكُ مُ لَعَلَّكُ مُ لَعَلَّكُ مُ تَعَلَّدُ وَإِيتَانَى ذِي القُرْبَى ويَدْهَى عَن الفَحْشَاء والمُنكر والبَعْي يَعِظُكُ مُ لَعَلَّك مُ لَعَلَّك مُ تَعَدَّرُ ونَ "(3) ، ثم أعقبه عهد كالح السواد ، فيزيد بن عبد الملك أشتهر بحبّه للخمر والنساء وكان له جارية يقال لها سلامة القسِّ كانت لسهيل بن عبد الرحمن بن عوف الزهري ، فاشتراها يزيد بثلاثة ألف دينار ، وغلبت على أمره ، وفيها يقول الشاع للها اللها اللها اللها اللها اللها اللها اللها اللها الله اللها الها اللها اللها اللها اللها اللها اللها اللها اللها الها اللها اللها اللها اللها اللها اللها اللها اللها الها اللها اللها اللها اللها اللها اللها الها اللها الها اللها الها الها

لَقَدُ فَتَن الدنيا وَسَلاَّمَهُ القسافلم فلم يتركا للقسِّ عقلا ولا نَفْسَا فاحتالت جدته أم سعيد العثمانيّة بشراء جارية يقال لها حبابة ، وقد كان في نفس يزيد بن عبد الملك قديماً منها شيء ، فغلبت عليه ووهب سلامة لام سعيد  $\binom{4}{2}$ 

وتلاه الوليد بن يزيد ، وقد فاق أباه مجوناً وخلاعة ، وكان صاحب شراب ، ولهو ،وطرب، ومن مجونه أنّه أحضر المغنين من البلدان إليه ، وجالس الملهين ، وأظهر الشّراب والملاهي ، والعزف ، وفي أيامه كان ابن سريج المغني ، ومعبد ، والقريض ، وابن عائشة ، وابن محرز ، وطويس ، ودحمان ، وقد ورث الوليد

مروج الذهب 3/ 77

<sup>2)</sup> نفسه 3/ 193

<sup>3)</sup> سورة النحل الآية 90

<sup>4)</sup> مروج الذهب 207/3

الخلاعة من أبيه يزيد وكان يدعي خليع بني مروان (1) ، وشلت يده عندما قرأ ذات يوم قوله تعالى : " واسْتَ َهْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ \*مِن ورَائهِ جَهَنَّمُ ويُسْقَى مِن مَّاءِ صَدِيدٍ " (2) فنصب المصحف عرضه للنشاب وأقبل يقول (3) :

أَتُوعِدُ كُلَّ جبار عَنيدٍ فها أَنَا ذَاكَ جبَّار عنيد إذا ما جِئْتَ ربك يوم حَشْرٍ فَقُلْ يا رب خرَّقَنِي الوليد

وفي أخر بني أمية تولى خلفاء يدمنون الشرب، وسماع الغناء، ومعاشرة النساء، وعاش المجتمع حياة بذخ وترف وكانت أثاره واضحة في ملبسهم و مأكلهم ومشربهم، وقد عاش شاعرنا في هذا المجتمع وهذه البيئة، و ابن هرمة شاعر حجازي مدني ولد في قرية صغيرة يفصلها عن المدينة جبلا عبود وصفر تسمى "السيالة "(4)، وهي أول مرحلة لأهل المدينة إذا أرادوا مكة ()

وبيئة الحجاز بيئة جبلية ، ومن جبال الحجاز التي تقع في منطقة الطائف والمدينة ومكة وتهامة جبل " تضارع " و "رضوى " الذي أتخذه الشاعر مثلاً للعزة والرسوخ واصفاً رجاحة عقول قومه قائلا:

وَلُو 'وزنَت 'رضوى بِبَعْض حُلُومِهُم لَشَالَت وَلَو 'زیْدَت عَلیْهِ تُضارع (5) وفي الحجاز جبال وأودیة کثیرة مثل وادي العقیق، و ملحاء ، و متعر، وجبل رضوى وجبل عبود وجبل عاقل وجبل صفر جمیع هذه الأماكن ذكرها ابن هرمة في شعره ، وسنتطرق إلیها لاحقا 0

ولمّا كان الحجاز هو الموطن الأول للدعوة الإسلاميّة فقد تحول من منطقة عربيّة إلي منطقة إسلاميّة محتفظً باستقلاله التام و أصالته العربيّة ، وكان ذلك لحرص العرب على استقلال الأماكن المقدسة عندهم ، فقويت الحركة الفنيّة

<sup>1)</sup> مروج الذهب 228/3

<sup>2)</sup> سورة إبراهيم الآيتين 15و16

<sup>3)</sup> مروج الذهب 2/229

 <sup>4)</sup> ويذكر ياقوت إن سبب تسميتها بالسيالة أن تبع بعد رجوعه من قتال أهل المدينة مر بها وواديها يسيل فسماها السيالة 0 ياقوت الحموي "معجم البلدان" ، طبعة دار الكتاب العربي بيروت، بدون تاريخ ،ج3، ص84
 5) رضوى:جبل بالمدينة ،تضارع:بضم الراء جبل بتهامة لبني كنانة ، (ياقوت)

التي لا تزدهر إلا في ظل الحرية ، وهذا يفسر تبرم الحجازيين من الحكم الأموي ، فلم يكن في الحجاز سلطان الدولة الأكبر ، فقد ثأر ابن الزبير بعد مقتل الحسين رضي الله عنه وبُويع سنة (65هـ) وامتد سلطانه علي مكة زمناً يقارب الثلاثة عشرة سنة وقدحكم ابن الزبير الحجاز مستقلاً به في أغلب الأحيان  $0^{(1)}$ 

وكانت مكة بعيدة عن الصراع الدولي من فرس وروم ، وكانت صالتها بهذه الدول لا تتعدى النطاق التجاري ، وذلك ساعدها علي الاحتفاظ بطابعها ولغتها ، ولعل موقع الحجاز الجغرافي جعله بمأمن من أن يناله الاضطراب الذي تعرّضت له الأطراف المجاورة للفرس والروم ، وظل بعيداً عن الحكم الأجنبي وتقلب السلطان، ولم ينله ما نال اليمن والعراق والشام من سطوة الفرس (2)، فاحتفظت باستقلال عتيد وقد جعلت هذه العوامل مجتمعة من الحجاز ملجأ لكل مضطهد ، ولجأ إليها اليهود بعد أن كاد أن يعصف بهم جبروت الدولة الرومانية ولجأت إليها أجناس أخري ، فكان في الحجاز الفارسي والرومي والحبشي ، وغيرها من الأجناس التي كانت تنزل الحجاز فارة من ظلم أو طالبة لمغنم أو حاجة إلي بيت الله المقدس (3) ، كل هذا جعل من بيئة الحجاز بيئة صالحة لنهضة أدبية جديدة في المدينة ومكة والطائف أثرت في الفن العربي كله شعرا وموسيقا وغناء .

أمًا من الناحية الأدبية فقد ازدهر الشعر في هذا العصر بسبب تشجيع الخلفاء ، واهتمامهم به ، وتشجيع الشعراء بالجوائز والصلات ، وجعلوا الشعر وسيلة لإذاعة محامدهم وتأيد سلطانهم، وتأثرت لغة الشعر بالقرآن والحديث ، وأتصل الشعراء بالمدن الأخرى ، وغيرهم من الشعوب مما كان له الأثر على لغة

<sup>1)</sup> أنظر تاريخ اليعقوبي 178/2

<sup>)</sup> نجيب محمد البهبيتي "تاريخ الشعر العربي حتى نهاية القرن الثالث الهجري" ، طبعة الخانجي القاهرة ، (2) 1967 م دون ط ، ص(38)

<sup>3)</sup> البهبيتي، ص119

الشعر ، واحيوا نار العصبية واحيوا التهاجي بين القبائل ، وصارت القبيلة تحتاج إلى شاعر ليذود عنها  $0^{(1)}$ 

وسن حكام بني أمية سنة عابها عليهم كل ورع ، وهو فرض عطية للشعراء من بيت المال حتى أبطلها عمر بن عبد العزيز ، وقد أصاب الشعر في هذا العصر بعض مظاهر التجديد تمثلت في الشعر السياسي الذي تناول جور الحكام واغتصابهم الخلافة (2).

وكذلك أمتاز أهل الحجاز بالظرف والملاحة ، وكتاب الأغاني يعج بإخبار أولئك المتظرفين من أهل الدين والدنيا ، وهذا صاحب زهر الآداب بيدي رأيه في أهل المدينة قائلا: " وأهل المدينة أكثر الناس ظرفا ، وأكثر هم طيبا وأحلاهم مزاحا وأشدهم اهتزازا للسماع وحسن أدب عند الاستماع" (3).

وفي الأغاني نجد أبا الفرج الأصفهاني قد ترجم لكثرة غامرة من شعراء المدينة لهذا العصر، ومن شعراء قريش الذين ترجم لهم أبو الفرج شاعرنا إبراهيم ابن هرمة فهو شاعر حجازي مدني ، عاش في هذه البيئة المرحة التي جمعت بين اللهو والجد وبعد سنعرض سردا لحياة هذا الشاعر.

<sup>1)</sup> مروج الذهب 3/ 245

<sup>2)</sup> أبو الفرج الإصفهاني "الأغاني " دار الثقافة ، 1959م ج16 ص 3

ق) أبو إسحاق الحصري "زهر الآداب وثمر الألباب " تحقيق زكي مبارك ، طبعة الرحمانية ، بدون ط ، ت ج1 ص 150

## المبحث الثاني حياته وأخباره

#### اسمه ونسبه:

يتردد الخلاف في سلسلة نسب ابن هَرْمَة في المصادر المتقدمة والمتأخرة، وغالباً ما يكون هذا الخلاف بسقوط اسم أو زيادة اسم ، وهذه سلسلة نسبه كما ذكرتها المصادر هو أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن سلمة  $^{(1)}$  بن عامر  $^{(2)}$  بن هذيل بن ربيع  $^{(4)}$  ابن عامر بن صبح  $^{(5)}$  بن كنانة  $^{(6)}$  بن عدي بن قيس بن الحارث ابن فهر ، وفهر أصل قريش ؛ ومن لم يكن من ولده لم يعد من قريش ، وقد اختلف الرواة في حقيقة نسبه ، إذ التبس على بعض الناسبين اسم قيس بن الحارث بن فهر ، فذكر بعضهم إن بني قيس هذا يعرفون بالخُلج؛ والخُلج من قيس عدوان ثم انتقلوا إلى بني النضر بن معاوية بن بكر بن هوا زن؛ ولذلك أنكر عمر بن الخطاب نسبهم في قريش وأبى أن يفرض لهم عطاءً ، فلما استُخلف عثمان بن عفان أتوه فأثبتهم في بني الحارث بن فهر وجعل لهم معهم ديوانا ، وسموا الخلج؛ لأنهم نزلوا المدينة على خلج (وأحدها خليج) فسموا بذلك  $^{(7)}$  ، أما ابن دريد في فيشك أن يكون الخلج من قريش فيقول :"والخلج بطن يزعمون أنهم من قريش ، وفيهم ابن هرمة الشاعر " ، أما ابن قتيبة فينفرد بقوله  $^{(9)}$  : هو من الخلج والحلج من قيس غيلان ، ويقال إنهم من قريش ، فسموا الخلج ؛ لأنهم الخلج والحلج من قيس غيلان ، ويقال إنهم من قريش ، فسموا الخلج ؛ لأنهم الخلج والحلج من قيس غيلان ، ويقال إنهم من قريش ، فسموا الخلج ؛ لأنهم الخلج والحلج من قيس غيلان ، ويقال إنهم من قريش ، فسموا الخلج ؛ لأنهم

<sup>1)</sup> يزيد السيوطي في "شواهد المغني "، ص682 والزبيدي في" تاج العروس مادة سبا" محمد بعد سلمة

<sup>2)</sup> ويسقط ابن السكيت عامرا من نسبه في الأغاني ، الطبعة الثانية، دار الكتب العلمية بيروت1992م ،تحقيق سمير جابرج4 ص361

<sup>3)</sup> يذكر المرصفي في رغبة الأمل ج1 ص139 إن هرمة أمه

<sup>4)</sup> يسميه الزبيدي في التاج هرم ربيعة

<sup>5)</sup> ويسميه الأصفهاني صبيحاً 4/361 ويسقطه الزبيدي من نسبه

<sup>6)</sup> إنفرد به صاحب الأغاني نقلاً عن هشام الكلبي

<sup>7)</sup> أنظر الأغاني 361/4

 <sup>8)</sup> ابن دريد "الاشتقاق "، تحقيق ،عبد السلام هارون ، الطبعة الأولى ، دار الجيل ، بيروت ، 1991م
 ص 410

<sup>9)</sup> ابن قتيبة " الشعر والشعراء" الطبعة الثانية ، دار الثقافة ،بيروت ،ج2، ص639

اختلجوا منهم ، أما ابن حزم فيقول (1): "إن بني الحارث بن فهر وديعة ، وضبة ، والظرب ، وضباب، وقيس ، وبنوه خاصة يسمون الخلج ، ويقال إنهم من بقايا العماليق ؛ ادعوا إلي الظرب عبد الله بن الحارث بن فهر ؛ ومن بني الخلج ، وهو قيس بن الحارث بن فهر : إبراهيم بن علي بن سلمة بن عامر بن هرمة بن الهذيل بن الحربيع بن عامر بن صبح بن عدي بن قيس ، وهو الخلج بن الحارث بن فهر وهو الشاعر ابن هرمة "ويبدو إن قيس وبنيه (الخلج) عرب أدعياء في قريش ومنهم ابن هرمة، ومع ذلك نفوا أن يكون ابن هرمة منهم فجعل يقول :

أحار بن فِهْرٍ كَيْفَ تَطُرحُونَنِي وَجَاءَ العِدا مِن غَيْركُمْ تَبْتَغي نَصْري (2) "فصار من ولد فهر في ساعته "(3) ومعني ذلك إنه دعي في الخلج أدعياء قريش وقد صرح ابن هرمة بذلك قائلا: "أنا الأم العرب ؛ دعي أدعياء هرمة دعي في الخلج ، والخلج أدعياء قريش "(4) والعرب كثيرا ما يضيقون ذرعاً بالأدعياء ؛ ويحقرونهم ، بالرغم من إجلالهم لقريش وتقدير هم لها ، فقد كان ابن هرمة ذليلالم يرفعه إلا قول الشعر - والدليل على ذلك قصته مع الأسلمي (5) ، وقد رواها ابن هرمة بنفسه لعبد الله بن حسن إثناء وجود الاسلمي بمجلسه فقال : "خرجت اصلحك الله - أبغي ذوداً لي فأوحشت فضفت هذا االأسلمي ؛ فذبح لي شاة، وخبز لي خبزاً وأكرمني ، ثم غدوت من عنده فأقمت ما شاء الله ، ثم خرجت أيضا في بغاء ذودٍ لي ، فأوحشت فضفته؛ فقراني بلبن وتمر ، ثم غدوت من عنده فأقمت ما شاء الله ، ثم خرجت أيضا في فضفته؛ فجاءني بلبن حامض ، وهنا طلب الاسلمي من عبد الله بن الحسن أن فضفته؛ فجاءني بلبن حامض ، وهنا طلب الاسلمي من عبد الله بن الحسن أن

<sup>1)</sup> ابن حزم الأندلسي "جمهرة انساب العرب"، تحقيق عبد السلام هارون ، طبعة دار المعارف ، مصر ، 470 مصر ، 470 ما 470

<sup>2)</sup> محمد جبار المعييد "ديوان ابن هرمة " ، مطبعة الأدب في النجف الأشر ف ، 1969م ص126

<sup>362</sup> الأغاني ج4 ص

<sup>4)</sup> نفس المصدر 362/4

<sup>5)</sup> الاسلمى : رجل من قبيلة اسلم

-أصلحك الله وسألته من هو؟ فقال: رجل من قريش ؛ فذبحت له الشاة التي ذكر، والله لو كان عندي غير ها لذبحتها له حين ذكر إنه من قريش ، ثم غدا من عندي وغدا علي الحي فقالوا: من ضيفك البارحة ؟ قلت: رجلٌ من قريش ؛ فقالوا لا والله ما هو من قريش ، ولكنه دعي فيها ، ثم ضافني الثانية علي إنه دعي في قريش؛ فجئته بلبن وتمر وقلت: دعي قريش خير من غيره ، ثم غدا من عندي وغدا علي الحي فقالوا: من كان ضيفك البارحة ؟ قلت: الرجل الذي زعمتم إنه من قريش ،فقالوا لا والله ما هو بدعي في قريش ؛ ولكنه دعي أدعياء قريش ،ثم جاءني الثالثة؛ فقريته لبنا حامضا ، والله لو كان عندي شرّمنه لقريته إياه ؛ فأخذل ابن هرمة "(1) ويبدو إن هذه البطن التي ينتسب إليها ابن هرمة كانت هرمة بالأدعاء في الخلج ، وقد يكون اسم هرمة هذا لقباً لهذه البطن الوضيعة ، ولعل الأصل اللغوي لكلمة ( هرمة ) يوضح لنا فهم الوضع الاجتماعي لهذه وهو يبس الشبرق ، وأذل الحمض وأشده اسلنطاحاً ، قال زهير :

ووطئتنا وطأة علي حنق وطء المقيد يابس الهرم (3)

والى ذلك ذهب ابن منظور قائلا: "والهَرْمُ ضرب من الحمض فيه ملوحة وهو أذله وأشده انبساطا علي الأرض واستبطاحا 000 وفي المثل: أذل من هَرْمَة" (4) ويبدو إنّ ابن هَرْمَة كان من أصل ذليل وقد يكون قد أطلق هذا الاسم علي جده كناية علي الذل والمهانة ؛ ثم أصبح كنية لقبيلته، وعلى كلٍ فإن ابن هرمة من أصل عربي كما يبدو من أخباره.

<sup>1)</sup> الأغاني ج4 ص363

<sup>2)</sup> جار الله الزّمخشرى "أساس البلاغة "، الطبعة الثانية ، دار الكتب مصر 1973م، مادة هرمة ص543

<sup>3)</sup> ديوان زهير ص 150 شرح الشيباني القاهره 1944م

<sup>4)</sup> ابن منظور "لسان العرب"، طبعة دار المعارف، مادة هرم ج6، ص4657

#### مولده:

اختلف الرواة في تحديد سنة ميلاده فمنهم من يذهب إلى إنه ولسسد سنة (70هـ) (1) ومنهم من يري إنه ولد سنة (90هـ) (2) ، وأصحاب الرأي الثاني يستندون إلى قول الشاعر في قصيده مدح بها الخليفة المنصور سنة (140هـ) :

إنَّ النَغَوانَي قَدْ أَعْرَضْنَ مَقْلِيَةً لَمَا رَمَي هَدفَ الْخَمسِين مِيْلاَدِي (3) ويذكر محمد جبار المعبيد (4) إنّ في الأغاني أخباراً ونصوصا تشير إلي إن مولده كان قبل سنة (60هـ) منها:

مدحه لعبد الله بن جعفر بن أبي طالب الذي توفي سنة (80هـ) وتعرضه للحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب وقد توفي سنة (90هـ) ، وهذا بعيد وربما أراد إنه مدح عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ، الذي خرج علي عبد الله بن عمر بن عبد العزيز بالكوفة سنة (127هـ) وقتل بعد ذلك ولعل الاسم ورد في الأغاني مختصرا ، وكذالك تعرضه لحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب والصحيح أنه تعرض لحسن بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن أبي طالب ، وقد جاء في الأغاني إن ابن هرمة كان علي صلة بأبناء الحسن بن الحسن الأربعة وهم عبد الله ، والحسن، وإبراهيم ، وعباس ، ولم يذكر صلته بأبيهم ، ثم توطدت ، صلته بأحفاد الحسن بن الحسن من ولده عبد الله و هما إبراهيم ومحمد (5) وبري محمد جبار المعيبد (محقق الديوان) إنه ولد في سنة (80هـ) ويستدل علي ذلك بالاتي :

<sup>1)</sup> عبد القادر البغدادي "خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب "، تحقيق عبد السلام هارون ،الطبعة الثانية، المصرية المعالمة للكتاب ، 1979م ج1 ،ص425

<sup>2)</sup> الأغاني ج4 ، ص389 نقلا عن البلاذري

<sup>3)</sup> الديوان ص 107

<sup>4)</sup> ديوان الشاعر ، تحقيق محمد جبار المعيبد ، ص14

 <sup>5)</sup> أنظر ترجمته في الأغاني ج4/368 / ابن المعتز "طبفات الشعراء" ، تحقيق عبد الستار فرج ، ط4 دار المعارف القاهرة ،1956م ص20

إنه أنشد جريراً شيئا من شعره حين قدم المدينة ، وجرير توفي سنة (110هـ) (1) ولا يظن إن ابن هرمة وصل درجة رفيعة في الشعر وهو دون العشرين تجعل جريراً يعجب بشعره 0

وهناك قصيدة يعرض فيها بمعاوية بن عبد الله بن جعفر ، وقد توفي سنة ( 110ه ) ، وكلام المحقق هذا فيه نظر ، إذ إن ذلك ليس كافياً في التشكيك في سنة ولادته ، لماذا يستبعد المحقق إجادة ابن هرمة الشعر وهو دون العشرين " مادام هو شاعراً مفلقاً فصيح مذهباً مجيداً حسن القول سائر الشعر " (2) كما قيل عنه كم من شعراء قالوا الشعر في سن مبكرة (3)؛ فهذه عبقرية لا تجعلنا نرفض كلام علماء ثقات كالبلاذري لمجرد افتراض أو توهم ، ويبدو لي إنه ولد سنة (90هـ) استناداً علي بيت الشاعر في مدح المنصور ، ورأي البلاذري 0

#### نشاته:

ليس من السهل الحديث عن نشأة ابن هرمة الأولي وعن طفولته ؛ لأن المصادر سكتت عنها وطوت الصفحات الأولي من حياته عابرة إلي أيام شبابه ونضجه ، فقد أشار ثعلب في مجالسه (4) إلى إنه " ربي في بني تميم " وقد أخذ عنهم لغة العنعنة وهي إبدال الهمزة عينا فقال :

أعَن تَغَنّت عَلَى سَاق مُطّوقة ورْقاء تَدعُو هَدِيْلاً فَوق أعْوادِ (5)

<sup>1)</sup> جرير توفي في الأغلب سنة (114ه) بعد وفاة الفرزدق بنحو (40) يوم ديوان الشاعر طبعة دار الجيل بيروت دون تاريخ ، وكذلك طبعة دار صادر بيروت

<sup>2)</sup> الخطيب البغدادي " تاريخ بغداد " تحقيق مصطفى عبد القادر عطا ، دار الكتب العلمية بيروت ، الطبعة الأولى 1997م ، ج6 ، ص126

<sup>3)</sup> منهم طرفة بن العبد قديماً ، والتيجاني يوسف بشير ، وأبو القاسم الشابي حديثاً

<sup>4)</sup> أحمد بن يحي ثعلب "مجالس ثعلب"، تحقيق عبد السلام محمد هارون ، ط2 دار المعارف مصر، 1948م القسم الأول ص81

أتشد هذا البيت أمام هارون الرشيد و هو من قصيدة طويلة لم يبقي منها إلا أبيات متفرقة / اعن : أأن بإبدال الهمزة عينا الديوان ص107

وقد يكون الدافع وراء تربيته في ديار تميم ؛ أخذ اللغة عنهم والاستفادة منهم ؛ وقد يكون للخدمة أو الرعي حتى يكسب قوته ؛ وأما فيما بعد نجده يسكن المدينة ، وقد أشار إلي ذلك ابن المعتز فقال (1): " ابن هرمة القرشي أحد بني قيس بن الحارث ابن فهر ، ويقال لهم : الخلج ، حجازي سكن المدينة ويكنى أبا إسحاق " وهذه الإشارة تدل دلالة واضحة على إنه لم يولد بالمدينة ، ولم ينشأ فيها إنما سكنها في مرحلة أخرى من مراحل حياته ، وقد تكون قبل زواجه أو بعده ؛ لأن المصادر حتى هذه الفترة لم تتطرق إلي ذكر شيء عن أسرته ، وكل ما نعرفه إنه تزوج وأنجب ، أما علاقته بولاة المدينة قد اتصل بـ (عبد الواحد بن سليمان ) ومدحه واتصل بكبار العلويين وأشرافهم وفد أتصل بالعباسين ومن أشهر هم إبراهيم الإمام وأبو جعفر المنصور وقد مدحهم 0

#### صفاته:

وصف الأصفهاني ابن هرمة قائلا: "كان ابن هرمة قصيراً، دميماً، أريمص، \*وكان ابن ربيح (2) (راويته) طويلاً، جسيماً، نقي الثياب " (3) ويبدو من هذا الوصف الموجز إنّ صورة ابن هرمة لم تكن تسر الناظرين، ويبدو إن ذلك كان سببا لاصطحاب راوية معه يرافقه ويروي أشعاره أمام الخلفاء، والولاة، والأمراء مع وجود الشاعر في صحبته، ويذكر أبو الفرج إن عين الشاعر كانت دائمة الإفراز حتى أصبح ذلك صفة ملازمة له فقيل عنه (أريمص،) أضف إلى ذلك الدمامة والقصر؛ ولاشك أن تأثير الشعر على السامعين يتوقف على حسن الأداء وحسن المظهر معا، ولما كان ابن هرمة

<sup>1)</sup> طبقات ابن المعتز ص20

<sup>\*)</sup> الريمص : تصغير ارمص وهو تجمع وسخ ابيض جامد في موق عينه " اللسان مادة رمص "

<sup>2)</sup> راوية شعره اسمه ابن زنبج ؛ هكذا ورد الاسم في مجالس تعلب ص21 وتاج العروس مادة زنبج وذكره كذلك في الديوان القطع (41) ص77 ، وقد تصحف الاسم إلي ابن ربيح في الأغاني

<sup>3)</sup> الأغاني ج4 ص376

يتكسب بشعره فلا مناص من أن يحتاط لهذا الأمر ، ويتخذ راوية جميل المنظر حسن الهيئة ، كابن ربيح ؛ حتى يؤثر في الممدوح عند الإنشاد .

#### أخسلاقه:

اتفق معظم الذين ترجموا لابن هرمة بأنه اشتهر بحبه لشرب الخمر؛ وإدمانه شربه ، وحينما ، يعجز عن شرائها فيطلبها من ممد وحيه ، وأصدقائه ، صراحة أو ضمنا ، وقد بلغ به الاستهتار إنه طلب من رجل فاضل تمرأ جاءه من صدقة عمر ليعمل منه نبيذاً فأعطاه الرجل خوفا من لسانه، فلقيه بعد ذلك فقال: "ما في الدنيا أجود من نبيذ يجيء من صدقة عمر فأخجله " (1).

وبلغ ابن هرمة في حبه للخمر حداً، وبلغت به الجرأة وهو بين يدي الخليفة المنصور يسأله أن يبيح له شراب الخمر بعد أن مدحه واستحسن الخليفة مدحه، ووصله بعشرة الألف درهم، ويقول للخليفة: " إن أردت أن تهنئني، فأبح لي الشراب فإنّي مغرم به، واستنكر الخليفة هذا منه، ولكن ابن هرمة قال: احتل لي يا أمير المؤمنين، فكتب إلي عامله بالمدينة: "من أتاك بان هرمة وهو سكران فأجلده مائة جلدة وأجلد ابن هرمة ثمانين؛ فكان العون \* يمر به وهو سكران فيقول: من يشتري ثمانين بمائة " (2) ولقد كثرت الروايات التي توضح حبه للخمر 0

ولم يشتهر ابن هرمة بالمجون فقط ، إنما وصفه الجاحظ بالشح والبخل قائلا: (3) "000وأمنع من كثير ، وأشح من ابن هرمة ؟ 000 ومن كان أكثر نحرا لجازرة - أي ناقة - لم تخلق من ابن هرمة " ويبدو إن بناته قد تطبعن بطباعه في أدعاء الفقر، فعن الأصمعي ، قال : قال : ليّ رجل من أهل الشام ، قدمت المدينة فقصدت منزل ابن هرمة فإذا بنية له صغيرة ، فقلت لها : ما فعل أبوك ؟ قالت :

<sup>1)</sup> الأغاني 4/ 385

<sup>\*)</sup> العون : الشرطى

<sup>2)</sup> الأغْاني 1/46 عن الشعر والشعراء ج2/ ص640

<sup>3)</sup> الجاحظ " البخلاء " ، تحقيق طه الحاجري ، طبعة دار المعارف مصر بدون ط ،1963م ، ص181

وفد إلي بعض الأجواد ، فما لنا به علم منذ مدة ، فقلت : انحري لي ناقة فإنا أضيافك ، قالت : والله ما عندنا قلت : فشاة ، قالت : والله ما عندنا قلت : فأعطينا بيضة قالت : والله ما عندنا ، فقلت : فباطل ما قال أبوك :

كُمْ نَاقَة قد وَجَاتُ مَنْدَر هَا بِمُسْتَهَلِّ الشُّوبُوبِ أَوْ جِمَلُ (1) فقالت: ذاك الفعل من أبي ؛ هو الذي أصارنا إلى أن ليس عندنا شيء!! وقد يضطره حرصه الشديد على المال إلى الكذب ليحظى بما يريد ، ويروى أبو الفرج، " إنه كان للحكم بن عبد المطلب شاة يقال لها (غراء) وكان الحكم معجباً بها وكانت في داره سبعون شاة تحلب ، وكان ابن هرمة مع قوم على شراب فخرج وفي رأسه ما فيه ، فدق الباب فخرج إليه غلام الحكم ، فقال ابن هرمة : أعلم أبا مروان بمكانى ، وكان الحكم قد أمر ألا يحجب ابن هرمة عنه ، فأعلمه به فخرج إليه متشحاً فقال: أفي مثل هذه الساعة يا أبا إسحاق! فقال: نعم جعلت فداك ، ولد لأخ لي مولود ولم تدر عليه أمه، فطلبوا له شاة حلوب ، فلم يجدوها ، فذكروا له شاة عندك يقال لها (غراء) ؛ فسألنى أن اسلكها فقال : أتجىء في مثل هذه الساعة ثم تنصرف بشاة وإحدة! والله لا تبقى في الدار شاة إلا انصرفت بها سقهن معه يا غلام ؛ فساقهن ، فخرج بهن إلى القوم ، فقالوا : ويحك إ أي شيء صنعت ؟! فقص عليهم القصة " (3)، والبعض يرى أن ابن هرمة معروف بالكرم والجود مثل: عبيد البكري (4) ، وإلى ذلك ذهب ابن عساكر أيضا ذاكرا قصته مع الراعى الذي جاء يسأله فيما يبيع من غنمه، فدّكره أحد الجالسين معه بقوله:

<sup>1)</sup> الديوان ص 183

<sup>2)</sup> تاريخ بغداد ،ج6 ص126

<sup>3)</sup> الأغاني 4/ 388

<sup>4)</sup> عبيد الله بن عبد الله البكري " سمط الألئ " ، تحقيق عبد العزيز الميمني ، طبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ،1936م ،ج1 ، ص52

لا أمْتِعُ العُودُ بالفِصال ولا أبْتَاعُ إلا قَريبْهَ الأَجَلِيلِ (1) فقال له ابن هرمة : مالك ؟ أخزاك الله ، من أخذ منها شيئا فهو له : وما إن سمع الجميع ذلك حتى انتهبوها فلم يُبْق منه شيئا (2) والبعض يدلل علي كرم ابن هرمة بأنه مات وترك أبناءه فقراء معدمين (3) ويستبعدون بخل ابن هرمة على الرغم مما روي عنه (0)

#### ثقافته:

يبدو إنّ ابن هرمة كان مثقفاً ثقافة عامة، فقد كان عصره عصر الثقافات المختلفة، وقد غلبت عليه الثقافة العربية الخالصة متمثلة في أشعار الجاهلين و الإسلاميين، وقد اتصل ابن هرمة بفحول الشعراء المعاصرين مثل: جرير؛ لتثقيف نفسه، وتقويم شعره، ولا شك إنه عرف أصل اللغة في مرباه الأول في ديار تميم، ولابد إنه استفاد من زيارته للحواضر الإسلامية؛ والتقى بشعراء وعلماء 0

#### مكانته:

من خلال الأخبار التي ذكرتها المصادر بيدو لنا إن ابن هرمة كان ذا حظوة وشأن عند كثير من أكابر القوم ، يغشاهم في أي وقت فلا يحجب عنهم ويطلب منهم ما أراد ولا يرد مطلبه فالحكم بن عبد المطلب يأتيه الشاعر ليلا ليطلب منه شاه فيعطيه سبعين شاه ، وهذا والي المدينة (الحسن بن زيد) يحدّر ابن هرمة من الشراب ، ويهدده لئن جئ به سكران ليضربه حدّا للخمر وحدّا للسكر ويزده لموضع حرمته به (4) ، فأي حرمه هذه التي يعنيها الوالي لدعي أشتهر بشربه الخمر ، بل كيف تجرا أن يطلب من إمام من أئمة العلويين نبيذا لشربه ، فإذا رفض

<sup>5)</sup> الديوان ص 183

<sup>1)</sup> أبو القاسم على بن الحسن ابن عساكر "تهذيب ابن عساكر "تصحيح عبد القادر بدران ، طبعة روضة الشام 1330هـ، +2 ص+2 والأغاني ، +3 ص+3 ص+3 ص+3 ص

<sup>2)</sup> أَبُو علي الغالي "ذيلُ الأمالي والنوادر"؛ دار الكتب المصرية القاهرة ، الطبعة الثانية ، 1926م ص110

<sup>3)</sup> أبو العباس المبرد" الكامل في اللغة والأدب"، طبعة مكتبة المعارف ،بيروت دون ط، ت ،ج1 ص142

هجاه ، والأعجب من ذلك إنه لا يتورع فيطلب من الخليفة المنصور نفسه أن يبيح له الشراب ؛ لأنه مغرم به ، ويجيب المنصور ويحتال له فيه بأن يأمر بعقاب من يأتي بابن هرمة سكران أكثر من عقاب الخمر، ولعل ذلك راجع لقوة شعره لا شخصيته ، وإلى خوف الناس من لسانه لا حباً فيه، والدليل علي ذلك عدم خروج الناس في جنازته بعد موته فكان يشعر هو نفسه بذلك فكان يقول لامرأته :

مَا أَظُنَ الزَّمَانَ يَا أُمَّ عَمْرِو تَارِكاً إِنْ هَلَكُتَ مَن يَبكييني (1) فكان كذلك لقد مات فأخبر من رأي جنازته ما يحملها إلا أربعة نفر حتى دفن بالبقيع (2)

#### ميوله وتشيعه:

عاش ابن هرمة في عصر كثرت فيه الاضطرابات بين المذاهب والفرق المختلفة التي لا يحيط بها حصر ولا عدد ولعل أول ما يواجه الباحث هو قضية تشيعه الذي ألمح إليه بعض القدماء ، وأكده البعض الآخر منهم ، فقال : عنه ابن المعتز (3) : " إنَّ له مدائح في عبد الله بن حسن بن الحسن بن علي ، وفي حسن بن زيد عليهم السلام ، وكان منقطعا إليهما 000 " ، أما الخطيب البغدادي (4) فذكر إنَّه " ممن أشتهر بالانقطاع للطالبين " 0

وقد مدح ابن هرمة كبار العلويين ، كما مدح ولاة بني أميّة ، وكذلك مدح خلفاء العباسيين مثل: السفاح والمنصور ، فكيف استطاع ابن هرمة مع صلته الوثيقة بالعلويين أن يتقرب للأمويين وينال عطاياهم ، وينجو من بطش السفاح والمنصور ؟ 0

من خلال أخباره مع كل من اتصل بهم نستطيع أن نشهد له بالحيطة، والحذر، والتقيّة، والذكاء، والدهاء ؟ لأنّه استطاع أن ينأى بمذهبه السياسي الذي

الديوان ص 234

<sup>2)</sup> الأغاني 389/4

<sup>3)</sup> طبقات الشعراء ص21

<sup>4)</sup> تاریخ بغداد 6/ 128

أختاره لنفسه ، عما يوجب سفك دمه ، وإنّ أخباره لم توضح إنّه اشترك في الفتن ، والثورات التي كانت تقوم بها الأحزاب المناهضة للدولة الحاكمة ، ولم يفصح عن مذهبه وميوله ، إنّما كان محباً للحياة ، واللهو ، مكباً علي الملذات محتاجا للمال ، وكانت مدائحه وسيلته الوحيدة للتكسب ، وجمع المال حتى يجابه حياته اللاهية ؛ ولذلك حرص على أن تكون صلته بالحكام والولاة طيبة حتى يضمن استمرار عطاياهم ، ولذلك لم يشترك في أي من الثورات حتى يأمن علي نفسه من الهلاك 0 بان معظم المصادر التي ترجمت لابن هرمة لم تذكر الفرقة التي ينتمي إليها ، بل اكتفت بالإشارة إلي انقطاعه للطالبين ، وسنحاول الكشف عن الفرقة الشيعية التي ينتمي إليها ابن هرمة ، إنَّ فرق الشيعة التي ذكر ها الشهرستاني خمس هي : الكيسانية ، والزبدية ، والأمامية ، والغلاة ، و الإسماعيلية (1) وكلها كانت موجودة في زمن ابن هرمة ، وقد انقسمت هذه الفرق في عصور متأخرة إلى فرق كثيرة ، تفوق الحصر ، منها ما أندثر ومنها ما بقي إلى يومنا هـذا ، والذين يصفون ابن هرمة بالتشيع يروون له هذه الأبيات : (2)

وَمَهْ مَا أَلَامَ عَلَى حُبَّهِمْ فَإِنِّي أَحِبُّ بَنِي فَاطِمَةُ بَني بِنْتِ مَن جَاءَ بِالمُحُكَمَا تِ وَبِالدِّيْنِ وَالسُّنَّةِ القَائِمَةُ فَلَسْتُ أَبَالي بِحُبِّي لَهُم سِوَاهُم مِنَ النَعَمِ السَائِمَة

من خلال هذه الأبيات يبدو إن ابن هرمة ينتمي إلي فرقة الزيدية ، لأن الزبدية ينادون بأن يكون الإمام من أبناء السيدة فاطمة ، ولا يجوز ثبوت الإمامة في غير هم (3) ومعنى هذا إنهم يخالفون الكيسانية التي تؤمن بإمامة أبن الحنفية ، ونستطيع أن نلمح جرأة الزيدين في قوله ، فهو لا يحب غير بني فاطمة ولا يبالي بحب أحد سواهم ؛ لأنهم يَقْضِدُ لون الناس جميعا ولا وجه للمقارنة بينهم وبين غير هم

<sup>1)</sup> الشهر سناني " الملل والنحل "، تحقيق عبد العزيز محمد الوكيل ، دار الفكر بيروت ، بدون ط،ت ص147

<sup>2)</sup> أنظر القطعة (227) من الديوان ص203

<sup>3)</sup> الملل والنحل ، ص154

من الذين يعدون من النعم السائمة ، التي تهيم على وجهها ، ولعل هذه الجرأة كانت الطابع المميز للزيدية فلا تقية عندهم ، وهم بهذا يختلفون عن الأمامية التي اتخذت من التقية مبدأ أساسياً في عقيدتهم ؛ ودرعاً واقياً عند الخطر.

وبالنظر إلى ديوان ابن هرمة نجد أسماء بعض الطالبين مثل: "معاوية بن عبد الله، و وأبناء الحسن بن الحسن بن علي ، وعبد لله بن جعفر بن أبي طالب، والحسن بن زيد، وعبد الله بن معاوية " ويري محقق الديوان (محمد جبار المعيبد) إن هؤلاء الطالبين ليسوا ذوى مكانة كبيرة، ويسأل عن مدائحه لائمة الشيعة الذين عاصر هم كالإمام الباقر، والصادق، وموسى بن جعفر، وماذا كان موقفه من ثورة زيد بن على (1)

وكلام المحقق هذا بأنّ هؤلاء العلوبين ليسوا ذوى مكانة كبيرة فيه نظر ؟ لأن أبناء الحسن بن الحسن كانوا من أعيان المدينة ، وكانوا على صلة وطيدة بالسفاح والمنصور وخصوصا عبد الله بن الحسن قبل أن يتمرد ابناه محمد وإبراهيم علي العباسيين (2) وكان عبد الله يكنى أبا محمد وهو تابعي من أهل المدينة ، أما الحسن ابن زيد فكان والي المدينة لأبي جعفر المنصور سنة (150هـ)، سخط عليه المنصور وسجنه حتى مات في سجنه ، وكان من ذوي الغنى والثراء (3) ، أما عبد الله بن معاوية فكان من شجعان الطالبين وأجودهم ، طلب الخلافة في آخر بني أمية وبايعه بعض أهل الكوفة ، أما النفس الزّكيّة فكان إماما لإحدى فرق الشيعة 0

أما تساؤل المحقق عن موقف ابن هرمة من أئمة الشيعة الذين عاصرهم كالإمام الباقر ، والصادق ، وموسي الكاظم ، إن هؤلاء الأئمة من أئمة الشيعة الأمامية ، وقد كان مقرهم الكوفة ، وان ابن هرمة لم يخرج من المدينة إلا نادرا

<sup>1)</sup> أنظر الديوان القطع ( 117، 168 ، 250، 00 )

<sup>2)</sup> ابن عبد ربه " العقد الفريد" أحمد أمين وآخرون ، طبعة الترجمة والنشر ، القاهرة ، بدون ط 1953م ،ج

<sup>3)</sup> مجالس ثعلب ، ص 21

كوفوده علي الأمويين بدمشق ، و على العباسيين ببغداد عندما مدح المنصور  $^{(1)}$  ، ولم تذكر المصادر إنه وفد إلى الكوفة 0

ونجد له موقفاً غريباً من النفس الزكيَّة (محمد بن عبد الله بن الحسن) الذي بدأ بالعمل للثورة ضد الأمويين سرا، ويقال إنّ السفاح والمنصور كانا من دعاته، ولما جاء العباسيون للحكم تخلف النفس الزكية وأخوه إبر إهيم عن بيعة السفاح، وأعلنا ثورتهما على المنصور حينما قبض على أبيهما الذي مات في سجنه ، وقد استولى هو وأخوه على المدينة والبصرة ، ومكة وفارس ، ولكن المنصور تمكن من القضاء على ثورتهما بجيش أرسله بقيادة عيسى بن موسى \* وكل هذا وابن هرمة بالمدينة مركز الثورة ، فماذا كان موقفه ؟ يروي الزجاجي (2) "عن رجل من بني مخزوم ، قال : لقيت ابن هرمة منصرفة من المدينة ، فقال لي : قد خرج هذا الرجل – يعني النفس الزكيَّة – وقلت : أبيات فاعر فها و احفظها " و ر و ي له : أرى النَّاسَ في أمْرِ سَحيلِ فَلا تَزَلْ عَلَى حَذْرٍ حَتَّى تَرَى الأمرَ مُبْرَمَا وَأَمْسِكُ بِأَطْرَافِ الْكَلامِ فَإِنَّهُ نَجَاتُكَ مِمَّا خِفْتَ أَمراً مُجَمْجَمًا إذَ اللَّقُولُ عَنِ زَكَّاتِهِ فَارَقَ الْفَمَا فإندَّكَ لا تَسْتَطيعُ رَدْ الدي مَضي وَكَائِين تَرِي مِنْ وَإِفِرِ العِرْضِ صِنَامِتًا وِآخَـرَ أَرْدِي نَفْسَـهُ أَنْ تَكَـلَـمَـا<sup>(3)</sup> وهذا يعنى إنّ ابن هرمة خرج من المدينة إبّان ثورة النفس الزكيّة وأبياته هذه توضح تردده في تأيد النفس الزكيَّة، فهو خائف لا يعرف المنتصر، ويرجى رأيه إلى أن ينضح الموقف أمامه ، ولعله في خروجه هذا كان ذاهبا إلى مكة؛ لأنها لم

تكن قد خضعت للنفس الزكيَّة بعد ، وبعد أن توسعت رقعة انتصارات النفس الزكيّة

<sup>1)</sup> تاريخ بغداد 6/ 128

<sup>\*</sup>) عيسي بن موسى : قائد عباسي ، وهو ابن أخي السفاح كان ولي عهد المنصور ، عزله وأرضاه بمال وفير توفي بالكوفة (167هـ) أنظر ترجمته في " الأعلام"، خير الدين الزر كلي ، دار العلم للملايين بيروت الطبعة 15، 2002م

<sup>2)</sup> أمالى الزجاجي ، ص5

<sup>3)</sup> الديوان ص 202

واستولى على الجزيرة العربية وبعض مدن العراق وفارس ؛ فحينها لم يتردد ابن هرمة في تأييده والوقوف بجانبه، ويروى له الصولي أبياتا في مدح النفس الزكية تؤكد ذلك قال فيها ٠ (١)

> أَتَتُكَ الرَّواحِلُ و المُلجَمَاتُ بعيسَى بن مُوسى فَلا تَعْجَل ِ وَقَالَ لَى النسَّاسُ إِنَّ الحَياءَ أَتَاكَ مَعَ المَاكِ المُقْبِلِ فَدُونِكُهَا يَا ابن سَاقَى الْحَجِيجِ فَإِنِّي بِهَا عَنْكَ لَمْ أَبِخَلِي لَقُولِ الوَصِيِّ وأنتَ آبِنُهُ وَصِيٍّ نَبِيِّ الهُدِي المرسَلِ (2)

وتنتهى ثورة النفس الزكية بقتله ويتهم المنصور ابن هرمة بمناصرته حتى يضطر إلى إنكار ما قاله في النفس الزكيّة خوفا من المنصور فيقول أني أنا القائل وقد دعوني إلي الخروج مع محمد بن عبد الله (3)

دَعَوْنِي وَقَدْ شَالَتْ لِإِبْلَيْسَ رَأْيَـةٌ وَأُوْقِدَ لِلْغَاوِيْنَ نَارُ الْحَبَاحِبِ أ بِاللِّيْثِ تَعْتَرُونَ يَحْمى عَرِينَهُ وَتَلْقُونَ جَهْلاً أُسْدَهُ بِالثَّعَالِبِ فَلا نَفَعَتنى السِّنُ إِنْ لَمْ يَؤُزكُمْ وَلا أحكَمَتنى صَادِقَاتِ التَّجَارِبِ (4) في هذه القطعة يعرض ابن هرمة بالنفس الزكية و ينكر مناصرته له ولم يكتف بهذا الإنكار بل يتملق إلى المنصور ويمدحه بقصيدة مطلعها:

> وَوَازَرَهُ ذُونُو طَمَعٍ فَكَانُوا دَعـوْا إبليْسَ إذ كذبُوا وَجَارُوا وَكَانُوا أَهْلُ لَا عَتِهِ فَوَلَتَّى ويقول في أخرها:

غَلَبْتَ عَلَى الْخَلَافَةِ مَنْ تَمَنَّى وَمَنَّاهُ الْمُضِلِّ بِهَا الْضَلُّولُ فَأَهْلَكَ نَفْسَهُ سَفَهَا وَجُبِنْنًا وَلَمْ يَقْسَم لَـهُ مِنْهَا قَتِينْل غُنْاءَ السَّبْل بَجِمعُهُ السّبِولُ فَلَم يُصر خَهُمُ المُغورِي الخَدُولُ وَسَارَ وَرَاءَهُ منهُم قَبِيثُلُ

أشعار أولاد الخلفاء ص312

<sup>2)</sup> الديوان ص 186

العقد الفريد ج5/ ص 89

<sup>4)</sup> الديوان ص 63

ثرات مُحَـمّد لِـكُمُ وَكُنْتُمْ أُصُولَ الحَـقِّ إِذْ نَفِي الأَصُولُ (1) هذا مجمل موقفه من النفس الزكيّة من ويبدو انه لاز بمبدأ التقيه عند الشيعة فهو يتبع المنتصر ويبعد عن المنهزم ويمدح ويهجو لأجل المال ويدلنا علي ذلك قوله لعبد الله بن الحسن حينما غضب عليه لمدحه عبد الواحد سليمان بقوله:

وَجَدْنَا عَالِباً خُلِقَت ْجَنَاحاً وكَانَ أَبُوكَ قَادِمَة الجَنَاحِ (2) قال جعلني الله فداك إنِّي قلت قولا اخدعه به طلبا لدنياه (3) ، ويروي الخطيب البغدادي (4) إنّ ابن هرمة لما رجع إلي المدينة بعد مدح المنصور وتوّعده له بقتله إذا بلغه عنه أمرُ يكره قال ابن هرمة : فأتيت المدينة فأتاني رجل من الطالبيين فسلم عليَّ ، فقلت : تنح عني لا تشيط بدمي ، كما أنكر حتى أبياته المشهورة التي يقول فيها :

ومَهْمَا أَلامَ عَلَى حُبَّهِمْ فَإِنِّي أَحِبُ بَنِي فَاطِمَةُ (5) التي قالها أيام بني أمية حينما ضيق العباسيون الخناق على العلويين ، قال البغدادي (6): فقيل له في دولة بني العباس: ألست القائل كذا - وانشده الأبيات - ؟ قال: أعض الله قائلها بهن أمه ، فقال له من يثق به: الست قائلها ؟ قال: بلي ولكن أعض بهن أمي خير من أن اقتل أما ما ذكره صاحب الأغاني من حديث بين أعض بهن أمي خير من أن اقتل أما ما ذكره صاحب الأغاني من حديث بين مصعب بن عبد الله وابن هرمة يطلب فيه عبد الله من ابن هرمة أن يرويه شعره ، يقول: ( فرواني عباسياته تلك ) (7) وخلاصة القول إنّ ابن هرمة كان شاعراً ذكيًا محبًا للمال ؛ لذلك لم يترك فرصة للكسب إلا اغتنمها ، وأخذ يساير كلّ الأجواء ولم يرد أن يقحم نفسه في مأزق سياسي ، ولعلّ ذلك أتاح له فرصة الاتصال بالأمويين

<sup>1)</sup> الديوان ص 173

<sup>2)</sup> الديوان ص 87

<sup>3)</sup> الأغاني 6/ 106

<sup>4)</sup> تاريخ بغداد 6/ 129 ؛ وأنظر أيضا طبقات الشعراء ص20 ؛ والأغاني 4/ 378- 388

<sup>5)</sup> الديوان ص 302

<sup>6)</sup> تاریخ بغداد 6/ 129

<sup>7)</sup> قصائده التي خصصها في مدح بني العباس / الأغاني 4/ 374

وخصوصا بعد أن أنكر أبياته التي تشير إلي حبه لأبناء السيدة فاطمة ، وميله للزيديين 0

وقد لاحظ الدكتور هدارة ، ذلك حيث قال : "ويبدو إنّ ابن هرمة كان يميل فقط للعلوبين دون أن يتخذ مذهبهم عقيدة صحيحة له " (1) ويقول أيضا إنّ ابن هرمة "لا يعتد به في الشعر المذهبي ؛ لأنه لا يصور لنا عقيدة معينة ، ولا يرسي أصول مذهب يعتنقه ، شان الشعراء المذهبيين 000 ولا يحتج علي ذلك بعدم وصول شعره إلينا ، فإنه لو كان وقف شعره أو أكثره علي الناحية المذهبية ؛ لوصلنا كما وصل شعر الكميت ، وغيره " (2) هكذا قد تبين موقف ابن هرمة من فرق الشيعة المختلفة التي كانت سائدة في عصره علي ضوء ما ذكر من أخباره وأشعاره 0

#### وفساته:

يقول الأصفهاني نقلا عن البَلادُريّ إن ابن هرمة أنشد المنصور سنة أربعين ومائة قصيدته التي يقول فيها:

إنَّ الغَواني قَدْ اعرضنَ مَقلية لمَّا رَمَى هَدَفَ الخَمسين مِيْلادي (3) قال: ثم عمّر بعدها مدة طويلة (4)

وفي إخباره إنه مدح هارون الرشيد بقصيدة دالية (5) يقول فيها:

أعن تَغَنّت عَلَي سَاق مُطُوقَة وَرْقَاءُ تَدعُو هَدِيْلاً فَوق أعْوادِ (6) وإلى ذلك ذهب السيوطي (7) ويقول إنه توفي في خلافة الرشيد بعد المائة والخمسين تقريبا ، والراجح أنه توفي سنة مائة وست وسبعين للهجرة نص على

<sup>1)</sup> هدارة " إتجاهات الشعر العربي في الفرن الثاني" دار المعارف ، 1963م ، ص 352

<sup>2)</sup> المصدر نفسه ص 353

<sup>3)</sup> الديوان ص 107

<sup>4)</sup> الأغاني 389/4

<sup>5)</sup> مجالس ثعلب 81/1

<sup>6)</sup> الديوان ص 107

<sup>7)</sup> جلال الدين السيوطي ، " شواهد المغني " نشر لجنة التراث العربي ، دمشق 1966م بدون ط- ج2 ، ص 682 ؛ أنظر خزانة الأدب البغدادي ج1 ص204

ذلك نصّا صريحا ابن كثير  $^{(1)}$  ذاكراً مصدره وهو ابن الجوزي ، وكذلك ذكر ابن تغري يردي في حوادث سنة ( 176هـ) حيث يقول : " وفيها توفي إبراهيم بن على بن سلمه بن عامر بن هرمة أبو إسحاق الفهري الشاعر المشهور "  $^{(2)}$ 0

<sup>1)</sup> الحافظ بن كثير " البداية و النهاية "، الطبعة السابعة ، مكتبة المعارف ، بيروت 1988م ج ، 01 00 0 ) جمال الدين يوسف تغري بردى الاتابكي " النجوم الزاهرة في ملوك مصر و القاهرة" ، نسخة مصورة من دار 2الكتب ، ج2 ، 0

# الفصل الثاني مضمون شعــره

المبحث الأول: بناء الأغراض المبحث الثاني: بناء المعاني

#### تمهيد

كان لشعر ابن هرمة حظّ وافر من الاهتمام والعناية ، حيث اهتم القدماء بتسجيل شعره وأخباره ، وقام بذلك أكثر من عالم ، وكان منهجهم في ذلك إما بتجريد شعره من الأخبار أو بالمزاوجة بينهما ، وقد نص علي ذلك ابن النديم نصا صريحا قائلا<sup>(1)</sup>: " وشعره مجرد نحو مائتي ورقة في صنعة أبي سعيد السكري أول جامع لديوان شعر ابن هرمة نحو خمسمائة ورقة في كل ورقة عشرين سطرا أي في حدود عشرين ألف بيت " وهو عدد كبير إذا ما قورن بالشعر الذي بين أيدينا 0

ولم تقتصر عناية القدماء علي جمع شعر ابن هرمة بل ألفوا كتباً عديدة في أخباره إذ وضع إسحاق الموصلي كتاب " أخبار ابن هرمة "(2) وألف الزبير بن بكار كتاب يحمل الاسم نفسه ، ويتلوه كتاب" أخبار ابن هرمة " للصولي (3) ولكن هذه الكتب اندثرت فلم يصلنا منها شيء 0

وصدر له في عام 1969م ديوان شعر جمع وتحقيق (محمد جبار المعيبد) وقد ساعد المجمع العلمي العراقي علي طبعه في الآداب مطبعة النجف الأشر ف، وقد جمع المحقق نحو ثمانمائة وخمسة عشر بيتاً وأربعة أنصاف أبيات، وسبعين بيتاً نسبت للشاعر ولغيره 0

# أ/ منهج المحقق في جمع وتحقيق الديوان:

قضى المحقق فترة طويلة في جمع الديوان ، وقد بدأ العمل بالرجوع إلى هذا التراث الضخم من كتب الأدب واللغة والتاريخ ، ودقق النظر فيها طويلا ، مطبوعة

<sup>1)</sup> ابن النديم " الفهرست "، مطبعة خياط بيروت ، 1964م ، بدون ط ، ص 159

<sup>2)</sup> المصدر نفسه ص 111

<sup>3)</sup> نفسه ص 142

ومخطوطة ؛ ليستخرج منها ما ذكرته هذه الكتب من قصائد ابن هرمة ومقطوعاته وأبياته المفردة 0

#### وكان منهجه كالأتى:

1/ تخريج القصائد من المصادر التي استقاها منها تخريجاً جيداً 0

2/ رتب الشعر الذي تجمع لديه حسب قوافيه 0

3/ جعل للديوان هامشين:

الأول: لاختلاف الروايات بالنسبة للقصيدة الواحدة ، ورجح في أكثر الأحيان للمصدر الأقدم 0

الثاني: لشرح الغامض من ألفاظ الشاعر وعبارته، واعتمد في شرحها علي القواميس اللغوية وعلى شرح القدماء للقصائد 0

4/ أعتمد في بعض الأحيان على أكثر من طبعة لبعض الكتب في تثبيت البيت ، كما في معجم البلدان (طبعة أوربا وطبعة بيروت) وذلك ليتفادى الأغلاط المطبعية ، في الطبعتين 0

5/ جعل الديوان علي قسمين:

القسم الأول: للشعر الذي صحة نسبته للشاعر وعدد أبياته خمسة عشر ثمانمائة القسم الثاتي: للشعر المنسوب للشاعر ولغيره، محاولا ترجيح نسبة بعض القطع لابن هرمة أو لغيره 0

بعد أن جمع قصائده في هذا الديوان قام بالاتي :

أ/ كتب مقدمة تحدث فيها عن المصادر التي جمعت أخبار ابن هرمة وشعره، ثم ترجم لصاحب الديوان، وبين معالم منهجه في الجمع والتحقيق 0

ب/ جعل للقصائد ثبت في نهاية الديوان ، ورتبها حسب القافية 0

ج/ ذيل الديوان بأسماء المصادر و المراجع التي اعتمد عليها في الجمع والتحقيق0

#### ب/ سلبيات الطبعة:

1/ من الملاحظ في هذه الطبعة إنّ المحقق رتب القصائد حسب قوافيها ، وعندما تأتي أبيات متفرقة من قصيدة واحدة لم يدمجها مع بعضها مع أتحادها في البحر والقافية مثلاً القصيدة الأولى من الديوان والتي مطلعها :

إِنَّ سُلْمَيهِ وَاللهُ يَكْلَوُهُا ضَنَّتْ بشَّيءٍ مَا كَانَ يرزَؤُهَا (1)

قد وضعها المحقق تحت سبعة أرقام لسبع قصائد: فقصيدة رقم (1) تسعة أبيات ، وقصيدة رقم (2) أربعة أبيات ، وقصيدة رقم (3) بيتان ورقم (4) و(5) و(6) و(7) كلها بيت واحد فلماذا لم يرتب المحقق هذه الأبيات مادامت من قصيدة واحدة ؟ متحرياً في ذلك الدقة والترتيب المنطقي ، ولو فعل ذلك لكان أفضل 0

2/ إن النص رقم (95) وهي القصيدة التي يعتذر فيها ابن هرمة لإبراهيم بن عبد الله بن الحسن و التي مطلعها:

بابنَ الفواطم خير الناس كلهم عند الفخار وأو لاهم بتطهير (2) كررها المحقق تحت رقم (115) دون أن يفطن لذلك 0

4 الهوامش التفسيرية كانت مقتضبة بعض الشيء 0

5/ قصيدة ابن هرمة في مدح عبد الواحد والتي يقول فيها:

إذا قيل مَنْ خيرُ مَنْ يُرتجى لمُعترِ فِهرْ و محتاجها وَمَن يُعْجِل الخيلَ يومَ الوغى بالجامها قَبنْلَ إسراجها أشارة نساء بني غالب البيك به قبين أزواجها (3)

لم يضمنها الديوان مع صحة نسبتها إلي الشاعر، في الأغاني وتهذيب ابن عساكر، هذا بإيجاز الشكل العام لشعر بن هرمة المسمى "ديوان إبراهيم بن هرمة "

<sup>1)</sup> الديوان ص 48

<sup>2)</sup> الديوان ص 119

<sup>3)</sup> انظر تهذيب ابن عساكر ج2 ص 234 ؛ الأغاني ج6/ ص119

# المبحث الأول بناء الأغراض

#### أغراض شعره:

الشعر عند العرب بحر لجب خفي لمسالك ، كثير الأغراض ، استودع الشعراء فيه مكنونات أفئدتهم وعقولهم ، وفيض خواطرهم ، وأشواق مهجاتهم ، وتفصيل بيئاتهم ، وحركة الحياة في زمانهم ؛ لذلك كثرت أغراض الشعر العربي ، وتعددت أنواعها وتشعبت واتسعت ، وكان المديح أعلاها شأناً وعمدتها ، ثم يأتي والفخر ، والرثاء، والغزل، والهجاء والوصف " (1)

 $0^{(2)}$  " المدح ، الهجاء ، النسيب ، الرثاء المدح ، الهجاء

وجعلها بعضهم خمسة وهي " النسيب ، المدح ، الهجاء ، الفخر ، الوصف 000 ويراها أحرون نوعين مدح وهجاء فارجعوا الرثاء والافتخار والنسيب والوصف إلى المدح ؛ وقالوا الهجاء ضد ذلك كله " (3)

#### المدح:

نشأ المدح إعلاءً للمثل العليا التي دأب الجاهليون علي تقديسها ، وإشادة بمحاسن الممدوح ، وقد عَرف الشعر العربي المدح منذ العصر الجاهلي ، فقد مدح الشعراء الملوك والأمراء ، وذوي المكانة والشرف ، تقديرا لجميل صفاتهم وشمائلهم ، ولاشك إنّ المدح قد لعب دوراً مهما ، إذ سجّل كثيراً من أعمال الملوك وسياسة الوزراء ، وشجاعة القواد ، وأضاف للتاريخ الكثير من الوقائع والمشاهد ، كما إنه رفع من مكانة بعض القوم ؛ فجعلهم أعلاماً يشار إليهم ؛ بما أحاطهم من عناية ورعاية وأحط أخرين 0

<sup>1)</sup> أبو هلال العسكري " الصناعتين الكتابة والشعر"، تحقيق على محمد البيجاوي ومحمد أبي الفضل إبراهيم، الطبعة الأولى، مطبعة عيسى ألبابي الحلبي 1952م، ص131

<sup>.</sup> عربي القيرواني " العمدة قي صناعة الشعر ونقده "، تحقيق النبوي عبد الواحد شعلان ، الطبعة الأولى، مطبعة الخانجي القاهرة 2000م ج1/ ص193

والمدح كما عرَّفه بعضهم ، هو" تعداد لجميل المزايا ، ووصف الشمائل الكريمة وإظهار للتقدير العظيم الذي يكنه الشاعر لمن توافرت فيهم تلك المزايا ، وعرفوا بمثل هاتيك الشمائل  $0^{(1)}$ 

وابن رشيق وضع للشاعر بعض الأسس التي ينبغي أن يترسم خطاها فقال: "وسبيل الشاعر إذا مدح ملكاً أن يسلك طريقة الإيضاح والإشادة بذكر الممدوح، وأن يجعل معانيه جزلة، وألفاظه نقيَّة غير مبتذلة سوقيَّة، ويجتنب مع ذلك - التقصير والتجاوز والتطويل، فإن للملك سأم وضجر، ربما عاب من أجله ما لا يُعاب وحرم ما لا يريد حرمانه "(2)يرى بعض النقاد إن: "من الشعراء من يجعل المدح، فيكون، ذلك وجها حسناً لبلوغه الإرادة مع خلوه من الإطالة، وبعده من الإكثار، ودخوله في الاختصار" (3)

والعرب تكسبت بالمديح وظهر ذلك منذ العصر الجاهلي، فقد عرفه عدد من الشعراء؛ ويقال إن أول شاعر عربي جعل الشعر وسيلة للتكسب: النابغة الذبياني، فقد جاء قي العمدة: "كانت العرب لا تتكسب بالشعر 000 حتى نشأ النابغة الذبياني، فمدح الملوك، وقبل الصلة على الشعر، وخضع للنعمان بن المنذر الذبياني، فمدح الملوك، وقبل الصلة على الشعر، وخضع للنعمان بن المنذر 000" (4) وابن رشيق ينفي أن تكون العرب تكسبت بالشعر، ويقول: إن ما يصنعه الشعراء، هو مكافأة عن يدٍ لا يستطيعون أداء حقها إلا بالشكر إعظاماً لها(5)

# المدح عند ابن هرمة:

يتصدر المديح الأغراض الشعريَّة التي نظم فيها ابن هرمة شعر، وكانت معاصرته للعصرين الأموي والعباسي الأول قد رفدت مدائحه بالجدة والتفرد، فقد

<sup>1)</sup> أحمد أبو حاقة " فن المديح وتطوره في الشعر العربي " ، منشورات دار الشرق الجديد ، بيروت الطبعة الأولى ، مارس 1962م ص5

<sup>2)</sup> العمدة ج2/ص128

<sup>3)</sup> المصدر السابق ج2/ص 137

<sup>40/1</sup> نفسه (4

<sup>5)</sup> نفسه 30/1

اتصل بعدد من الرؤوساء والأمراء والكبار من قادة الأحزاب السياسية والمذاهب الفكرية ، وبعض ذوي اليسار وسنتعرض لمدحهم بشيء من التفصيل وسنرتبهم حسب أزمانهم ، ومكانتهم ، وعصرهم 0

## مدح الأمويين:

اتصل بالأمويين ومدحهم في شعر نسب إليه (1) بفضائل عديدة ، لا تظهر فيها ملامح الشعر السياسي صراحة ولكنه لا يخلو منه فهم حكام مطاعون لا كلمة تعلو على كلمتهم ، يفسحون مجالسهم للناس ، كثيرو العدد، خصهم الله بقضاء حوائج الناس ، وأنهم أهل ثراء ونعمة حيث قال :

لَو كَانَ حَولي بنو أُميَّة لَمْ يَنطق (جَالٌ إِذَا هُمُ نطَقُ وَا الْمُ نَطقُ وَا الْمُ نَطقُ مَجَالسُهُم أو ركَبُوا ضَاقَ عَنهُ مُ الأَفُقُ كَ كَم فيهُ مِن أَخٍ وَذِي ثِقَةً عَن مَنكَبَيَّهِ القَميصُ منخ رقُ ثُحبُّهُ مُ عُودً للنِّسَاء إِذَا مَا أَحمَرَ تحت القوا نِس الحَدق ثُحبُّهُ مُ عُودً للنِّسَاء إِذَا مَا أَحمَرَ تحت القوا نِس الحَدق ثُ

قريحهُمُ عندَ ذَاكَ أَنْدَى مِن السسمِسْكِ وَفَيهسم لَخَابِطٍ ورقُ (2) فوصفهم بطيب الرائحة في كل حال ، وقد خص منهم الوليد بن يزيد\* بالمدح إلا أن مدائحه فيه قد ضاعت (3) ، ويروي أبو الفرج قصة يرويها عن عمر بن أبوب اللّيثي قال : شرب ابن هرمة عندنا يوما فسكر فنام ، فلما حضرت الصلاة تحررك أو حركت له فقال لي وهو يتوضأ : ما كان حديثكم اليوم ؟ قلت يزعمون أن الوليد قتل فرفع رأسه إلى وقال :

وَكَانَت أُمُورُ النَّاسِ مُنْبِئَةُ القَوى فَشَدَّ الوَليدُ حينَ قَامَ نِظَامَهَا

<sup>1)</sup> ينسب هذا الشعر إلى عبيد الله بن قيس الرقيات ، انظر الديوان ص 271

<sup>2)</sup> العوذ : جمع عائذة ، وهي التي تلجأ إلى غير ها تعتصم به / الحدق : العيون ( اللسان مادة حدق )

<sup>\*)</sup> الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان كان من فتيان بني أمية وظرفائهم وشجعانهم ويعاب عليه انهماكه في اللهو سماع الغناء ، وكان مشهوراً بالإلحاد متظاهراً بالعناد ، تولى الخلافة بعد عمه هشام (125هـ) وقتل سنة (126هـ) وحمل رأسه إلى دمشق ونصب في الجامع ، ولم يزل دمه على الجدران حتى أمر المأمون بحكه انظر " الأعلام"، ج8/ ص 123

<sup>3)</sup> تهذیب ابن عساکر 2/ ص 234

خَـائِـفَةُ حَــقً لا كَـائِفَةُ بَاطِــل ِ رَمَى عَنْ قَـنَاةِ الـدِّين حتَى أَقَامَها (1) ثم قال إيّاك أن تذكر من هذا شيئا ؛ فإنِّي لا أدري ما يكون (2) ، ولست أدري أمدح ابن هرمة الوليد بهذه الأبيات عفواً كما في رواية أبي الفرج أم أنشدها أمامه في دمشق؟ ، فأخباره المبثوثة في المؤلفات لم تذكر إنّ ابن هرمة قد سافر إلى دمشق لمدح الوليد ، ومهما كان الأمر فالأبيات فيها مناصرة جليّة للوليد ، وتأيد لا يخلو من الإعجاب والحب 0

ومن الأمويين الكبار الذين مدحهم ابن هرمة عبد الواحد بن سليمان \* ، وكان ابن هرمة يعجب به أيّما إعجاب فقد أورد صاحب الأغاني على لسان ابن هرمة ما نصه (3): " أول من رفعني في الشعر عبد الواحد بن سليمان بن عبد الملك فأخذ علي ألا أمدح أحداً غيره ، وكان واليا للمدينة وكان لا يدع بر وصلتي والقيام بمؤنتي ، فلم ينشب أن عزل وولًي غيره مكانه وكان من بني الحارث بن كعب ، فدعتني نفسي إلى مدحه طمعاً أن يهب لي كما كان عبد الواحد يهب لي ، فمدحته فلم يصنع بي ما ظننت " وفيه يقـول :

إذا قيلَ مَن خَيْر مَن يُجُتَدى لمعتر فِهْر و محتَاجَهَا ومَن يُعجل الخيل يوم الوغى بإلجامها قبيل إسراجها أشارت نساء بني غالبب إليك به قبيل أزواجها

ومن أبدع مدائحه قصيدته الحائية التي وصفها الأصفهاني بأنّها من فاخر الشعر ومن أبدع مدائحه قصيدة طويلة خلط فيها المدح بالاعتذار مطلعها مقدمة غزلية يقول فيها:

صرَمْتَ حَبَائلاً من حُبِّ سَلْمي ليه نِدٍ ما عَمَدْت لِمُسْتَرَاحِ

<sup>1)</sup> الديوان ص 212

<sup>2)</sup> الأغاني ج4/ص 388

<sup>2)</sup> الموع على المراد المراد الملك بن مروان ، أمير مرواني أموي تولي إمرة مكة والمدينة سنة (122هـ) لمروان بن عبد الملك بن مروان ، أمير مرواني أموي تولي إمرة مكة والمدينة سنة (129هـ) لمروان بن محمد قتله صالح بن على العباسي انظر ترجمته في "الأعلام " ج4 ، ص 175

<sup>3)</sup> الأغاني ج6 ، ص 105

<sup>4)</sup> الأغاني 6/ 106

#### ويقول فيها:

أعَبْدَ الوَاحِدِ المَحْمُودَ إنسِّي فَشُلَتَ وَاحَدِ المَحْمُودَ إنسِّي فَشُلَتَ وَجَالَ مُهرْي ويقول فيها:

ل فيها:
هَشَشْتَ لَحَاجَةٍ وَوَعَدَتَ أُخْرَى
حَمَيْتُ حَمَاكَ في مَنَعَاتِ قَلْبي
وَجَدْنَا غَالباً خُلِقَتْ جَنَاحاً

وَأَنْتَ مِن الْغُو اللِّل حِيْنَ ثُر مي

وَلَمْ تَبْخَلْ بِنَاجِزَة السَّرَاح فَلَيْسَ حِمَاكَ عِنْدِي بِالمُبَسَاح فَلَيْسَ حِمَاكَ عِنْدِي بِالمُبسَاح وَكَانَ أَبُوكَ قَادِمَة الجَناح وَكَانَ أَبُوكَ قَادِمَة الجَناح وَمِن دُمِّ الرِّجال بمُنتَزَاح (3)

أغَصُّ حذَارَ سُخْطِكَ بِالْقَرَاحِ (1)

فَالْقَانِي بِمُشْتَجِرِ الرِّمَاحِ (2)

ويمدحه بقصيدة أخرى ، أطال فيها النسيب ، ولم يفرد للمدح إلا أبيات قليلات استهلها قائلا:

أجَارَتَنَا بذِي نَفَرَرٍ أقَـيْمِي وقال فيها:

لعَبدِ الواحدِ الفَلْجِ المُعَلَّى دَعِتْه المُعَلَّى دَعِتْه المَكْرُ مَاتُ فَنَاوَلَتْهُ

فَمَا أبكي على الدَّهر الدَّميم ((4)

عَلَا خُلُقَ النَّفُورةِ وَالخُصُومِ (5) خِطَامَ المَجْدِ في سِنَّ الفَطيْمِ (6)

## مدح العباسين:

العباسيون هم أبناء العباس عمّ النبي- صلى الله عليه وسلم - آل إليهم أمر المسلمين بعد تاريخ طويل من الدعوة السرية وسط الموالي في بلاد ما وراء النهر و خراسان والكوفة قادها رجال أشداء من أمثال أبو سلمة الخلال ، وأبو مسلم الخراساني وغير هم ، واتصل ابن هرمة بـ (إبراهيم بن محمد بن علي

<sup>(</sup> اللسان مادة غصَّ ، قرح ) أغص : أشرق ، القراح : الماء الصافي ( اللسان مادة غصَّ ، قرح )

<sup>2)</sup> مشتجر الرماح: ساحة المعركة السان (شُجر)

<sup>3)</sup> بمنتزاح: ببعيد منه (الصحاح / نزح) ؛ انظر الديوان ص 87

<sup>4)</sup> ذي نفر : موضع على ثلاثة أيام من السيالة (ياقوت)

<sup>5)</sup> الفلج: الظفر والغلبة / نفورة الرجل: أسرته وفصيلته التي تغضب لغضبه "اللسان مادة نفر"

<sup>6)</sup> الديوان ص 222

الإمام \*) الذي كانت تؤخذ له البيعة سرأ ، وكان معروفا بالتقوى والورع والجاه ، ومدحه بقصيدة طويلة نوه فيها بفضله ، وجوده ، وكرم أصله ، وغيرها من النعوت وفيها يقول :

وَأَنْتَ امرؤ حُلُو المُؤاخَاة بِاذِلُ لَكُ الفَضْلُ مِن هَنَا وَهنَّا وَراثَة بنى لَكَ (عَبَّاسٌ) من المَجْدِ غَايَة وشَيَّدَ (عَبدُ اللهِ) إذ كان مَثلها وشَدَّ (عليٌّ) في يَدَيْهِ بعروة وتَشدَّ (عليٌّ) في يَدَيْهِ بعروة وكَمْ مِن عَلاءٍ أو عُللًى قَدْ ورَثْتَها

إذا مَا بَخيلُ القوم لِمْ يَصْطَنِعْ يَدَا
أبا عَن أب لَمْ يختلِسْ تِلْكَ فعْ دَدَا
إلى عز قُدْمُوس مِن المَجْدِ أصْبيدَا
وشَدَّ بإطْناب العُللْ فتَشَيدَا
وحَبْلين مِن مَجْدٍ أغَرَّ فَأَحْصَدَا
بأحْسَنَ مِيراثٍ أباكَ (مُحَمَّدا) (1)

وهي لا تنهض دليلاً علي إنَّ ابن هرمة كان مطَّلعاً علي خفايا الأمور التي كان إبراهيم الإمام يحيكها مع دعاته ، ونلاحظ – كذلك - إن ابن هرمة لا يخشى بأس الأمويين حينما ذكر علي بن عبد الله بن العباس جد إبراهيم الإمام الذي سجنه هشام ابن الملك ومات في سجنه ، وحينما تمّ الأمر للعباسيين ، سارع ابن هرمة لتأييدهم ومدحهم ، وفي مدحه للعباسيين في هذه الحقبة نلاحظ أنه مديح سياسي حيث يهجو بني أمية ويشبههم بعاد ، ويثبت - كذلك – حق العباسيين في الخلافة ، وليس في أخبار ابن هرمة ما يوضح أنه اتصل بأبي العباس السفاح \* وإن كان قد مدحه بقصيدة طويلة جمع فيها بين المدح ورثاء إبراهيم الإمام قائلاً:

وَأُوصِى لِعَبدِ اللهِ بِالْعَهْدِ بَعْدَهُ خِلافَة حَق إِلا أَمَانِيَّ ضَلَّت ِ

<sup>\*)</sup> إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب ، زعيم الدعوة العباسية قبل ظهورها ، أوصى له أبوه بالإمامة ولد سنة ( 82هـ ) كانت شيعتهم تختلف إليه ويكاتبونه في خراسان ، قبض عليه مروان ابن محمد آخر خلفاء بني أمية وسجنه وقتل في سجنه سنة (131هـ) وكان راجح العقل ، فصيح اللسان يروى الحديث والأدب انظر ترجمته " الأعلام " ج1 ص 95

<sup>1)</sup> الديوان ص 92

<sup>\*)</sup> السفاح: هو عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله ابن العباس بن عبد المطلب أبو العباس ، أول خلفاء الدولة العباسية ، واحد الجبارين الدهاء ، وكان شديد العقوبة ، عظيم الانتقام ،تتبع الأمويين بالقتل والصلب والإحراق ، لقب بالسفاح لكثرة ما سفح من دمائهم ، مات سنة (136هـ) انظر " الأعلام" 116/4

فَشَمَّرَ عَبِدُ اللهِ لَمَّا تَجَرَّدتْ فَقَادَ إِلَيْهَا الْحَالِبِينَ فَأَنْهَا لُوا ظِمَاءً إِذَا صَارَتٌ إِلَى الري عَلَّتَ عِلَّتَ حِلاباً نَحَلَّت ْهَا الْحُرُوبُ وَلَمْ تَكُنْ حَلابَ لِقَاحٍ حُلِبَتْ فَتَحَلَّت ِ فَقَامَ ابنُ عَبَّاسٍ مَقَامَ ابن حُرَّةٍ حِصانٌ إذا البِيضُ الصَّوَارِمُ سُلَّت ِ أتَّتُهُ الضَّوَاحِي مِن مَعَدٍ وَغَدِيرِهَا وقد مدحه في قصيدة أخرى يقول فيها:

أبلى الخَليفَةُ فيهَا وَهو مُحتَسبِ بَلاءَ من لَمْ يَرِدْ لِلهِ إِدْهنانا وَجَاءَ خَيْرُ بَنِي الْعَبَّاسَ كُلِّهُ مُ فَنَالَ أَعْلَى أُمُورِ النَّاسِ سُلْطَانَا (2)

وقد اتصل ابن هرمة بالمنصور \* الخليفة العباسي الثاني فقد جعل البغدادي لقاءه بالمنصور سنة (145هـ) في بغداد حيث وفد ابن هرمة مع وفد المدينة ، فأنشده قصيدته التي يقول فيها:

> إليك أمير المؤمنين تجساوزت يَزُرْنَ امرأ لا يُصلحُ القومُ أمررَهُ إذا مَا أبي شَيئًا منضى كالتَّذي أبي كريْمٌ له وجهان وجه لدى الرضا

بنا بيد أجواز الفالاة الرواحل لا يَنتَجى الأدنيينَ فيمَا يُحَاوِلُ (3) وَإِنْ قَالَ إِنِّي فَاعِلُ فَهُ وَ فَاعِلُ أَ أسيْلٌ وَوَجْهُ في الكريهَةِ بَاسلِلُ (4)

لَوَاقِحُ مِن حَربٍ وَحُولٌ فَجَلَّتِ

فَطَنَّبَ ظِلا قُوقَهَا فَاسْتَظلَّت (1)

وقد مدحه بقصيدة أخرى بعد انتصاره على النفس الزكية ، وببدو أن المنصور كان يتحين الفرص للانتقام من ابن هرمة ويتهمه بنصرة العلويين ؛ فأنكر ابن هرمة ذلك ومدحه قائلاً.

غَلَبْتَ عَلَى الْخَلَافَةِ مِنْ تَمَنِّي وَمَنَّاهُ الْمُضِلُّ بِهَا الْضَلُّولُ

<sup>1)</sup> الديوان ص 72

<sup>2)</sup> الديوان ص 228

<sup>\*)</sup> المنصور: هو عبد الله بن محمد بن علي بن العباس ، أبو جعفر المنصور ثاني خلفاء بني العباس، تولى الخلافة بعد وفاة السفاح ، وبني مدينة بغداد سنة (145هـ) ، وكان عارفاً بالفقه والأدب 0 توفي سنة (158هـ) "וلأعلام "119/4

<sup>3)</sup> ينتجى أنتجاه ، إذا أفضى إليه سره وخصه به

<sup>4)</sup> الديوان ص 167

فَأَهْلَكَ نَفْسَهُ سَفَهَا وَجُبْنَا وَلَمْ يقْسَم لَهُ مِنْهَا فَتَيِنْلُ ويقول فيها:

وَمَا النَّاسُ احْتَبَوْكَ بَهَا وَلَكِنْ حَبَاكَ بِذَلِكَ الْمَلِكُ الْجَلِيلُ الْجَلِيلُ وَكُنْتُمْ أُصُولَ الْحَقِّ إِذْ نُفِي الْأَصُولُ (1) فهو هنا يشيد بالأسرة العباسية ويؤكد حقهم في الخلافة فهم أبناء عمّ الرسول وهم أولى بإمامة المسلمين 0

ومن العباسين الذين مدحهم داود بن علي \* فقد توجه داود إلي المدينة سنة (132هـ) فاجتمع عنده كثير من الشعراء من ضمنهم ابن هرمة وقد مدحه بقصيدة وصفه فيها ببعض الفضائل قائلاً:

وَقَلْ لداود منك ممدحة لهازها من خلفها نغلُ أروع لا يخلف العدات ولا تمنع من سواله العللُ لكنه سابغ عطيته يدرك منه السؤال ما سألوا لا عاجز عازب مروءته ولا ضعيف في رأيه زلل (2)

لا عاجز عازب مروءته وله في مدحه قصيدة أخرى فيها يقول :

فادخلْ على كلِّ ذي تاجين مفضال وارفع رجاءك عن عمِّ وعن خال واشدد يديك بباقي الود وصلًا (3)

فقد فتحت لك الأبواب مغلقة دار الملوك تعش في غمر مجدهم داود داود لا تفلت حبائله

## مدح العلويين:

يطلق اسم العلويين علي أبناء الإمام علي - كرم الله وجهه - من السيدة فاطمة بنت النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبنائهم وأحفادهم وقد كان ابن هرمة

<sup>1)</sup> الديوان ص 173

<sup>\*)</sup> داود بن علي : هو بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب ، أبو سليمان أمير من بني هاشم ، و هو عم السفاح والمنصور ، و لاه السفاح إمارة الكوفة ثم إمارة المدينة ومكة واليمن والطائف ، و هو أول من أقام الحج للناس في ولاية العباسيين توفي سنة ( 133هـ) انظر "الأعلام" ج2/ ص 333

<sup>2)</sup> الديوان ص 171

<sup>3)</sup> الديوان ص 178

متشيعًا لهم يملأ حبهم واحترامهم قلبه ، وقد خصّهم بقصائد عديدة في العصرين الأمويّ والعباسيّ ، أما هجاؤه لهم ؛ فلعله من باب التقيّة فقد كان المنصور متربصاً به توَّاقاً لسفك دمه فقد أورد البغدادي (1) خبراً يمثل خوف ابن هرمة من فتك المنصور قائلاً: " إن ابن هرمة رجع من المدينة بعد مدحه المنصور وتوعّده له بالقتل إذا بلغه عنه أمر يكرهه ، قال ابن هرمة : فأتيت المدينة فأتاني رجل من الطالبين فسلم عليَّ ، فقلت : تنح عنيّ لا تشيط بدمي " ، ومن الطالبين الذين مدحهم إبّان العهد الأموي عبد الله بن معاوية بن جعفر \* فقد مدحه بقصيدة بدأها بمقدمة غزلية ، ووصفه فيها بالكرم ورجاحة العقل وتغنى بكرم أصله قائلاً:

وله قصيدة أخرى في مدحه استهلها قائلا:

شَديدُ التَّأنِّي في الأمور مُجَرِّبٌ متى يَعر أمر القوم يَفر ويَخلونُ (2) كَرَبِمٌ إِذَا مِنَا شَاءَ عَدَّ لَـهُ أَبِا لَهُ نَسَبٌ فَوْقَ السِّمَاكِ الْمُحَلِّقِ وأُمَّا لَهَا فَضِلْ عَلَى كُلَّ حُرَّة مِنْ مَتى مَا تُسَابِقْ بِابنِهَا الْقَوْمَ تَسبِقِ حَلَكْتَ مَحَلَّ القَلْبِ مِن آلِ هَاشِمِ فَعُشَّكَ مَأُوى بيضِهَا المُتَفَلِقِ فَمن مثلُ عَبدِ اللهِ أَوْ مَثلَ جَعف ر وَمثلُ أبينكَ الأريَحيَّ المُرَهِ ق (3)

> أُحْبُ مَدْحاً أَيَا مُعَاوِبةً المَا بَلْ كَرِيْماً يَرِ تَاحُ للمَجْدِ بَسَّا

عَاتِبِ النَّفُسُ وَالْفُؤَادَ الْغُويَّا فِي طِلابِ الصَّبَّا فَلَسْتَ صبَيًّا جدَ لا تلقَهُ حَصُوراً عَبِيتًا ﴿ (4) ما إذا هـ زَّهُ السُوَالُ حَبِبًا (5)

<sup>1)</sup> تاريخ بغداد 6/129-130 ؛ وأنظر كذلك طبقات ابن المعتز ص20

<sup>\*)</sup> هو : عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب من شجعان الطالبين وأجودهم وشعر ائهم ، يتهم بالزندقة 0وكان فتاكا سيء الحاشية ، طلب الخلافة في أو اخر بني أمية سنة (127هـ) بالكوفة وبايع له أهلها ، وخلعوا طاعة بني مروان وقصده بنو هاشم كلهم حتى المنصور ، واستفحل أمره وجبي لـه خراج فارس وقتل سنة (131هـ) بأمر أبي مسلم الخراساني " الأعلام " ج4 ص139

<sup>2)</sup> يفري: يشق ويقطع "اللسان مادة فرا"

<sup>3)</sup> المرهق: الجواد الكريم الذي يغشاه الناس / الديوان ص 160

<sup>4)</sup> الحصور: الممسك البخيل، والضيق الصدر "اللسان مادة حصر"

الديوان ص244

فيها نلاحظ إن ابن هرمة يسوغ لحبّه واتصاله بممدوحه الذي جمع خصال الخير ونعوت الجلال 0

وفد أوضحت أخباره أنه كان علي صلة طيبة بأبناء الحسن بن علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه - وهم عبد الله ، وحسن ، وإبراهيم ، وعباس ، كما اتصل بالحسن بن زيد ، وقد حاول العباسيون في بادي الأمر استرضاء أبناء علي ؛ ليصرفوهم عن الحكم ، فاقتطعوا لهم الإمارات وأغدقوا عليهم الأموال ورأى ابن هرمة ألا يكون بمنأى عن هذا الخير العظيم ، وأنه لم يستطع أن يتصل بالعباسين لعلاقته بالأمويين ، اكتفي بأن يتصل بأبناء الحسن فقال : يمدح العباس ابن الحسن الحسن العسن العباس الحسن العسن العباس العباس العباس العباس العباس العسن العباس العباس

هَـدَانيَ اللهُ لـلَّهُسُنى وَوَفَّقَـنِي فَاعْتَمْتُ خيرَ شَبَابِ النَّاسِ عِبَّاساً (1) قِدْحُ النَّبِيِّ وَقَدْحُ من أبي حَسَنٍ وَمن حُسَيْنٍ جَرَى لَمْ يَحر حَنَّاساً (2) وقال مخاطباً محمد بن عبد الله المعروف بالنفس الزكية \* :

أتَثْكَ الرَّواحِلُ المُلجَمَاتُ
وَقَالَ لَيَّ النَّاسُ إِنَّ الحَياءَ
فَدُونكَهَا يَا ابنَ سَاقي الحَجيجِ
لقَولَ الوَصِيِّ وَأَنتَ ابنُهُ

بعيسي بن مُوسي فَلا تَعْجَل ِ
أَسَاكُ مَعَ المَلكِ المُقْبِل ِ
فَإنِّي بِهَا عِنْكَ لَمْ أَبِخَل ِ
وَصِيِّ نَبِيِّ الْهُدى الْمرسل (3)

<sup>1)</sup> اعتمت : قصدت

<sup>\*)</sup> هو العباس بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب ، احد فتيان بني هاشم ، قبض عليه العباسيون فسجنوه ، وقتل في سجنه بأمر المنصور سنة (145هـ) نقلاً عن الديوان

<sup>2)</sup> القدح: السهم/ الحنس: الورع والتقى/ الديوان ص 133

<sup>\*)</sup> النفس الزكية : هو محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب ، أبو عبد الله الملقب بالنفس الزكية احد الأمراء الإشراف من الطالبين ، بايعه رجال من بني هاشم ، وكان السفاح والمنصور من دعاته ، تخلف هو وأخوه عن بيعة المنصور فقتله موس بن عيسي سنة (145هـ) "الأعلام "ج6/ص 220 (3) الديوان ص 186

كان عبد الله بن الحسن يُجْري علي ابن هرمة رزقاً فقطعه عنه وغضب عليه عندما تعرض لهم عند مدحه للحسن بن زبد فأتاه معتذرا و أنكر أنه تعرض لهم وإنما أراد فرعون وهامان وقارون (1) ، وقال هذه الأبيات يخاطب بها محمد بن عبد الله:

بابن الفواطم خير الناس كلهم بيتاً وأولاهم بالفوز لا العنب النواطم خير الناس كلهم بيتاً وأولاهم بالفوز لا العنب الني كنت نحوي فان الله جابر نا ولا اجتبار لنا إن أنت لم تكن وأنت من هاشم في سر نبعتها وطينة لم تفارق هُ جنة الطين لو راهنت هاشم عن خيرها رجلا كان أبوك الذي يُخْتَصُ بالرهن والله لولا أبوك الخير قد نزلت مني قنواف بأهل اللؤم والوهن (2)

كما مدح الحسن بن زيد \* بقصيدة طويلة تغنى فيها بكرمه وشرف نسبه ، وعرَّض فيها بعبد الله بن الحسن وبابنيه محمد وإبراهيم ، وفيها يقول:

أوصاف زيد بأعلى الأمر منزلة فما أخذت قبيح الأمر بالحسن خلات صدق وأخلاق خصصت بها فلم يضعن ولم يُخلطن بالدرن للقاف سانحة وجه طليق وعود غير ذي أبن (3) وأنت من هاشم حقا إذا انتسبوا في المنكب اللين لا في المنكب الخشن بنوك خير بنيهم إن حلفت لهم وأنت خيرهم في اليسر واللزن (4) والله آتاك فضلاً من عطيته علي هن وهن فيما مضى وهن (5)

# مدح أولي الفضل واليسار:

اتصل ابن هرمة ببعض فضلاء العصرين الأموي والعباسي ممن كانت لهم المكانة المرموقة عند الناس، فقد مدح أبناء مطيع إبراهيم وعمران، والسّري

الأغانى ج4/ ص370- 371

<sup>2)</sup> الديوان ص 236

<sup>\*)</sup> هو الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب ، أبو محمد أمير المدينة ووالد السيدة نفيسة ، كان من الأشراف التابعين ، شيخ بني هاشم في زمانه استعمله المنصور على المدينة ثم عزله وخافه وحبسه في بغداد 0توفي سنة 168ه بالحجاز " الأعلام " ج2/ص 191

<sup>3)</sup> الأيامن: اليمين / الأبن: العيب "اللسان مادة "أبن"

<sup>4)</sup> اللزن: الضيق "اللسان مادة لزن"

<sup>5)</sup> هن : كلمة يكنى بها عن اسم إنسان / انظر الديوان ص 232

ابن عبد الله ومحمد بن عمر ان والمطلب وابنه الحكم بن عبد المطلّب المخزومي، ومحمد بن عبد العزيز الزهري وسنتناول ذلك بشيء من التفصيل 0

ومن ممد وحيه في العصر الأموى إبراهيم بن عبد الله بن مطيع وأخوه عمران اللذان أسبغا عليه برهما وأفاضا عليه من نوا لهما الكثير، وقد أورد صاحب الأغاني قصة على لسان ابن هرمة في مدحه لإبر إهيم بن عبد الله بن مطيع \* قائلاً: قال ابن هرمة: "ما رأيت أحدا قط أسخى ولا أكرم من رجلين إبراهيم بن عبد الله بن مطيع ، وإبر اهيم بن طلحة بن عمر و بن عبد الله بن معمر 000 فأما إبر اهيم بن عبد الله فأتيته في منزله بمشاش (1) على بئر ابن الوليد بن عثمان بن عفان ، فدخل إلى منزله ثم خرج إلى برزمة من ثياب وصئرَّةٍ من دراهم وحُليّ ، ثمّ قال: لا والله ما بقَّينا في منزلنا ثوباً إلا ثوباً نُـوارِي به امرأةً ، ولا حلَّياً ولا ديناراً ولا در هما " (2) وقال يمدحه:

أرَّقتنِي تَلُومُني أُمُّ بكُر بَعد هَدءٍ و اللَّومُ قَد يُؤذِيني لَيسَ هَذَا الزَّمَانُ بِالْمَأْمُونِ رَ دَعِي اللَّومَ عَنكِ وَاستَبقِينِي هيمَ بَعنبهِ كُلُّ مَا بَعنيني (3) نا مَو اعبِدَهُ كَعَبِنِ البَقِبْنِ (4)

حَدَّرَ ثُني الزَّمَانَ ثُمَّتَ قَالَتْ قُلْتُ لَمَّا هَيَّت تُحَدِّرُني الدَّهـْـ إنَّ ذَا الْجُودِ وَالْمَكَارِمِ إِبِرَا قَدْ خَبَرْنَاهُ في القَدِيْمِ فألفيْ

والأبيات بينة الاستجداء ؛ حيث يجهر ابن هرمة بالسؤال ويلح فيه حين جعل الممدوح هو الكرم، والجود، وحينما جعله برأ حفياً صادق الوقت 0

<sup>\*)</sup> هو: إبر اهيم بن عبد الله بن مطيع بن الأسود ، من بني عدي بن كعب لا يذكر عنه سوى إن أباه قتل مع ابن الزبير وان أولاده خرجوا مع النفس الزكية " جمهرة ابن حزم "

<sup>1)</sup> المشاش : موضع بين ديار بني سليم وبين مكة : يتصل بجبال عرفات جبال الطائف وفيها مياه كثيرة ، ومنها المشاش وهو الذي يجري بعرفات ويتصل إلى مكة " ياقوت ج5/ ص131"

<sup>2)</sup> الأغاني ج4/ص 374

<sup>3)</sup> ذا الجود: صاحب الجود

<sup>4)</sup> الديو ان ص 338

وفي قصيدة ثانية يمدح بها عمران بن عبد الله \* ويعتمد فيها الشاعر على إظهار كرم الممدوح ، ويتبع فيها الطريقة نفسها التي اتبعها مع أخوه إبراهيم ، واستهلها قائلاً:

سَتَكُفْيكَ الحَوائِجُ إِنْ أَلمَّتُ فَتَّى يَتَحَمَّلُ الأَثقَالَ مَاضٍ فَتَّى يَتَحَمَّلُ الأَثقَالَ مَاضٍ حَلَفُتُ لأَمْدَحَنَّكَ في مَعدَدٍ حِلَفْتُ لأَمْدَحَنَّكَ في مَعدَدٍ بِقَوْل لا يَزَالُ [و] فيه حُسنْنُ لأَرْجَعَ رَاضياً وَأَقَاوُلُ حَقَا

علَيْكَ بِصَرْف مِتَلاف مِفَيْد ِ مَطْيْعٌ جَدَّهُ آلُ الأسييث (1) مُطيعٌ جَدَّهُ آلُ الأسييث وَذِي يَمَن عِلَى رَغْمَ الحَسسُود ِ فَذِي يَمَن عِلَى رَغْمَ الحَسسُود ِ بأفْواه ِ الروَّاة ِ على النَسْيد ِ وَيَغْبرُ بَاقيى الأبيد (2)

ومن أشهر ممدو حيه في العصر العباسي السَّريّ بن عبد الله \*، فقد كانت بينه وبين ابن هرمة صلة طيبة ، وجمعت بينهما مودة صادقة ، حتى إن السري كان يتشوق إلي ابن هرمة ويحب أن يفد عليه ، ولما تولي اليمامة كره ابن هرمة الوفود إليه إلا بكتاب منه ، ثم شخص إليه 000فسر ذلك وجلس للناس مجلسا عاما ، ثم إذن لابن هرمة فدخل عليه ومعه راويته ابن ربيح فجلسوا وأنشد ابن ربيح قصيدته التي أولها : (3)

عَوْجَا عَلَى رَبْعِ لَيْلِي أُمِّ مَحْمُود كَيْمَا نُسَائِله مِن دُوْن عَبَّوْد وَدِي عَوْجَا عَلَى رَبْع لَيْلِي أُمِّ مَحْمُود كَيْمَا نُسَائِله مِن دُوْن عَبِّوْد وَفيها يمتدحه قائلا:

ذَاكَ السَّرِيُّ السَّدِي لَوْلاَ تَدَفَّقُهُ بِالْعُرْفِ مَاتَ حَلَيف الْمَجْدِ وِالْجُودِ مَنْ يَعْتَمِدْكَ ابنَ عَبِدِ اللهِ مُجْتَدِياً لِسَيْبِ عَرْفِكَ يَعْمَدْ خَبْرَ مَعْمُود (4) مَنْ يَعْتَمِدْكَ ابنَ عَبِدِ اللهِ مُجْتَدِياً لِسَيْبِ عَرْفِكَ يَعْمَدْ خَبْرَ مَعْمُود (4) يَابنَ الأُسَاةِ الشُّفَاةِ الْمُسْتَغَاثِ بِهِمْ وَالمُطْعِمْينَ دُرَى الْكُوْمِ الْمَقَاحِيد (1)

<sup>\* )</sup> عمران : هو عمران بن عبد الله بن مطيع بن الأسود اخو إبراهيم السابق ذكره

<sup>1)</sup> الأسيد: هو الأسيد بن العاص بن أمية بن شمس الجاهلي سيد قومه ، كثير المال الديوان ص 100

<sup>3)</sup> الديوان ص 100

 <sup>(</sup>ع) السري بن عبد الله بن الحارث بن العباس بن عبد المطلب ، كان خليفة للمهدي في خراسان ، ثم صار واليا للمكة سنة 143هـ ، وعزل عنها سنة 146هـ ، وعين واليا على اليمامة

<sup>3)</sup> الأغاني ص 376

<sup>4)</sup> مجتديا: سائلا، السيب: العطاء، يعمد: يقصد، يعمد خير معمود: يقصد خير مقصود

وَالسَابِقَيْنَ إِلَىَ الْحَيْرَاتِ قَوْمَهُمُ سَبْقَ الْجِيَادِ إِلَى غَايَاتِهَا الْقُوْدِ (2) وقد خص ابن هرمة السَّري بقصائد عديدة طرب لها السَّري فأنشده قصيدته البائيّة التي يقول فيها:

دَعْ عَنْكَ سَلَّمَى وَقُلْ مُحَبَّرَةً لِمَاجِدِ الْجَدِّ طَيِّبِ الْنَسَبِ (3) مَحْضٍ مُصنَفَّى العُرُوق يَحْمَدُهُ في العُسْرِ وَاليُسْرِ كَلُّ مُرْتَغِبِ الْوَاهِبِ الْخَيْلِ في أَعَـنَتَهِا وَالوَ صَفَاء ِ الْحِسَانِ كَالدَّهِبِ مَجْداً وَحَمْداً يُفِيْدَهُ كَرَماً وَالْحَمْدُ في النَّاسِ خَبْرُ مكتسَبِ (4) مَجْداً وَحَمْداً يُفِيْدَهُ كَرَماً وَالْحَمْدُ في النَّاسِ خَبْرُ مكتسَبِ (4)

ولما فرغ ابن ربيح من الإنشاد رحّب السّريّ بابن هرمة ، وسأله حاجته فيقول ابن هرمة : "جئتك عبداً مملوكاً " قال السّريّ : بل " حراً كريماً وابن عمّ "، فما ذاك ؟ وأجابه ابن هرمة : ما تركت لي مالاً إلاّ رهنته ولا صديقاً إلاّ كلتّفته ، وسأله السّريّ عن دينه فقال : سبعمائة دينار ، فقال : قضاها الله عز وجلّ عنك (5) وأقام ابن هرمة عند السّريّ أيّاماً وعندما أراد الرحيل قال شعراً تشوق فبه إلى أهله وأحبابه استهله قائلاً :

أألحمَامَة أَ في نَصَلَ ابنَ هَدَّ اج ِ هَاجَتْ صَبَابَة عَاني القَلْب ِمُه تَاج ِ أَمْ المُخَبِّرُ إِنْ الْغَيْثَ قَدْ وَضَعَتْ مِنْهُ الْعِشَارُ تَمَاماً غير إخِدَاج (6) وفيها بمتدحه بقوله:

أمًّا السَّرِيُّ فَإنِّي سَوْفَ أَمَدَحُهُ وَمَا الْمَادِحُ الدِّاكِرُ الإِحْسَانَ كَالْهَاجِي دَاكَ السَّذِي هُو بَعدَ اللهِ أنقَدَني فَلْسَنْ أَنْسَاهُ إِنْقَادِي وَإِحْسَرَاجِي لَيْثُ بَحجْر إِذَا مَا هَاجَهُ فَرَعٌ هَاجَ إلىه بِالْحَبَامِ وَإِسْرَاجِ

<sup>1)</sup> الذرى : جمع ذروة وهي أعلى السنام ، الكوم : العظيم في كل شيء ، وغلب على السنام ، المقاحيد : الناقة العظيمة السناه

<sup>2)</sup> القود: من الخيل الطويلة العنق العظيمة اللسان مادة قود، الديوان ص 102 القطعة رقم 65

<sup>3)</sup> المحبرة من القصائد: الجيدة الحسنة "اللسان مادة حبرة"

<sup>4)</sup> الديوان ص 68 5) الأغاني ج4/ ص379

<sup>6)</sup> العشار : جمع عشراء وهي الناقة التي مضى على حملها عشرة أشهر ، خدجت : ألقت ولدها قبل تمام أيامه

لأحْبُونَ كَمِمَا أصْطَفِي مِدَحاً مُصاحِبَاتِ لِعُمَّارٍ وَحُبَجَاجِ السُدى الصَّنيعَة مِن بيرٍ وَمِن لَطَف إلى قَرُوع إليبَابِ المُلكِ وَلاجِ السُدى الصَّنيعَة مِن بيرٍ وَمِن لَطَف عِنْدَ اللهِ قَرُوع إليبَابِ المُلكِ وَلاجِ كَمْ يَدٍ لكَ في الأقوام قَدْ سَلَفَتَ عِنْدَ المرع فِي غِني أَوْ عِنْدَ مُحْتَاج (1) فأمر له السّري بسبعمائة دينار لقضاء دينه ، و مائة دينار يتجهز بها ، ومائة دينار يعرض بها أهله ، ومائة إذا قدم على أهله (2) ، والملاحظ أن مدحه بعيدا كل البعد عن الناحية الحزبية ولعل ابن هرمة انصرف عن السياسة حتى تكون أسباب معيشته موصولة 0

وممن اتصل بهم ابن هرمة محمد بن عمران \* وقال فيه مادحاً:

الم تر إن القول يخلص صدف وتأبى فما تزكو لباغ بواطله وتأبى فما تزكو لباغ بواطله ذمم تر الم تر القول يخلص صدف قليلا لدى تحصيله من يشاكك (3) فما بالحجاز من فتئ ذي إمارة ولا شرف إلا ابن عمران فاضك فتئ لا يطور الذم ساحة بيته وتشقى به لين التمام عواذك ه (4) ومدح كذلك في هذا العصر المطلب بن عبد الله المخزومي \*

لَمَّا رَأَيْتُ الْحَادِثَاتِ كَنَفُ نَنِي وَأُورَتُ نَنِي بُؤْسَي ذَكَرْتُ أَبَا الْحَكَمْ سَلِيْلَ مَلُوكٍ سَبْعَةٍ قَدْ تَتَابَعُوا هُم المُصْطَفَوْنَ وَالمُصَفَّونَ بالكرَمْ (5) فلامه قوم وقالوا: أتمدح غلاماً حديث السن بمثل هذا! قال نعم! وكانت له ابنة يلقبها (عيينة) (6) وقيال :

كَانَتْ (عُينَيْنَةُ) فَينَا وَهي عَاطِلَة "بَيْنَ الجَواري فَحَلاهَا أَبُو الحَكَم

<sup>1)</sup> الديوان ص 78

<sup>1)</sup> 2) الأغاني ج4/ص 380

<sup>\*)</sup> هو محمد بن عمران بن إبراهيم بن محمد بن عبيد الله ، ويكنى أبا سليمان ، مات سنة ( 154هـ)

<sup>3)</sup> لم يطع الذم عرضه: أي لم يوصف بالعيب أو الشين ، يشاكله: يشبهه

<sup>4)</sup> لا يطور : لا يقرب ، ليل التمام : ليل الشتاء الطويل الممل / الديوان ص 176

<sup>\*)</sup> المطلب : هو المطلب بن عبد الله بن الطلب المخرومي ، من كبار التابعين ومن رواة الحديث "جمهرة انساب العرب " ص142

<sup>5)</sup> الديوان ص 200

<sup>1)</sup> الأغاني ج4/ ص 386

فَمَنْ لَحَانَا عِلَى حُسن لِلمَقَالِ لِنَهُ كَانَ المَلْيِمَ وَكُنَّا نَحْنُ لِنَمْ نُلْمِ (1) فأثنى على أيادي أبا الحكم عليه ، وعاتب الذين يلمونه على مدح هذا الكريم العطوف ()

و إتصل ابن هرمة كذلك بابنه الحكم \* من سادات قريش و عليتها و مدحه قائلاً:

عَلى ذِي قرابتهم لَمْ يَصِبْ فانِّ الإلـهُ كَفاني الـتى بهم وبسيب بني المطَّلب ، مجيء المصاب إلى المحتسب ألا مثلُ سائلهم لمَ يُخِبُ (2)

فانْ مَعشرٌ بخلوا والتووا وكنت إذا جئتهم راغبا أقروا بلا خلف حَاجِتي

ومدح الحكم بقصيدة أخرى قللا:

تَصبّحَ أقوامٌ عَنْ المَجدِ وَالْعُلاء فأضحَوا نياماً وهو لم يتصبّح إذا كدَحت أعراض قوم بلؤمهم نجاسالما من لؤمهم لم يكدَّح لدينك آن المجد أطلق رحله لديك على خصب خصيب ومسرح (3) كما مدح ابن هرمة محمد بن عمران الطلحي وبعث إليه بالمدح مع راويته ، ومدح- كذلك - محمد بن عبد العزيز \* شاكياً إليه سوء حاله فقـــال: إِنِّي دَعَوْتَكَ إِذْ جُفِيْتُ وَ شَفَنِي مَرَضٌ تَضَاعَفنِي شَدِيدُ المُشْتَكَي (4) وَحُبِسْتُ عَنْ طَلَبِ المَعِيشَةِ وَارْتَقَتْ دُونِي الْحَوائِجُ فِي وُعُورِ الْمُرْتَقَي فَأَجِبُ أَخَاكَ فَقَدُ أَنَافَ بِصَوْتِهِ يَا ذَا الْإِخَاءِ وَيَا كَرِيْمَ الْمُرْتَجَى وَلَـقَـدْ حُفِينْتَ صَبِبَيْبَ عَكَةُ بِبَيْتِتَا ﴿ ذُوبِا وَمِزْتُ بِصَفُوهِ عِنْكَ الْقَدْي (5) فَخُذِ الْغَنِيمُةَ وَ اعْتَنِمْنِي إِنَّنِي عُنْمٌ لَمِثْلِكَ وَالْمُكَارِمُ تُشْتَرَى

<sup>2)</sup> لحانا: لامنا وعذلنا ، لم نلم: لم ناتِ ما نلام عليه / الديوان ص 217

<sup>\*)</sup> هو الحكم بن عبد المطلب بن عبد الله بن المطلب المخزومي ، من سادات قريش ، والممدوحين فيها الديوان ص 55

<sup>\*)</sup> هو: محمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف الزهري ، قاضي المدينة للمنصور

<sup>5)</sup> تضاعف: صار ضعف ما كان عليه أي إن المرض تضاعف و اشتد "اللسان مادة ضعف"

<sup>1)</sup> حفيت : أعطيت / العكة : زق صغير من السمن والعسل 0/ الذوب العسل ( انظر لسان العرب)

لا تر مين بحاج تي و قصائها ضرح الحجاب كما رمى بي من رمى (1) وفد ظل ابن هرمة يتكسب بالشعر حتى أقعده المرض عن طلب الرزق إلى أن توفي ، ولم يقف شعره عند المدح بل له قصائد و أبيات رائعة في فنون الشعر الأخرى ، سنذكر ها بشيء من التفصيل 0

#### الهجاء:

الهجاء أدب غنائي يصوّر عاطفة الغضب سواء أكان موضوع هذه العاطفة الفرد أو الجماعة ، أو الأخلاق أو المذاهب ، ويرى ابن رشيق : " التعريض أهجى من التصريح وذلك لأتساع الظن في التعريض ، وشدة تعلق النفس به ، والبحث عن معرفته "  $0^{(2)}$ 

ويقول القاضي الجرجاني<sup>(3)</sup> في هذا الخصوص: " فأما الهجو فأبلغه ما جرى مجرى التهافت ، وما اعترض بين التصريح والتعريض ، وما قربت معانيه وسهل حفظه وأسرع علوقه بالقلب ولصوقه بالنفس ، فأما القذف والإفحاش فسباب محض وليس للشاعر فيه إلا إقامة الوزن وتصحيح النظم " 0

وقد حاول إيليا حاوي (4) تعريف الهجاء فقال: " الهجاء نقيض الفخر أو بالاحرى وجه سلبي له ؛ فالشاعر قد يفتخر بنفسه بتعداد مآثر ها ولكنه أيضا يفتخر بإظهار نقمتها 000من الرذائل والبشاعة ، أكانت في الفرد أو المجموع "

ولما جاء الإسلام نبذه وحرَّم علي المسلم الخوض فيه وقد قال النبي صلي الله عليه وسلم: " من قال في الإسلام شعراً مقذعاً فلسانه هَـدَر " (1) ويروى عن

<sup>2)</sup> الضرح: أن يؤخذ شيء ويرمى في ناحية / انظر الديوان ص 54

العمدة ج 2/ص 172

<sup>2)</sup> عبد العزيز الجرجاني "الوساطة بين المتني وخصومه "، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، مطبعة عيسى الحلبي ، ط3، دون تاريخ ، ص 24

<sup>3)</sup> إيليا حاوي "فن الهجاء وتطوره عند العرب" دار الثقافة بيروت ، دون ط، ت ص7

سيدنا عمر بن الخطاب إنه حبس الحطيئة عندما هجاء الزبرقان بن بدر ، ولما أطلق سراحه قال له: " إياك والهجاء المقدع قال وما المقدع يا أمير المؤمنين قال أن تقول هؤلاء أفضل من هؤلاء وأشرف وتبنى شعراً على مدح قوم وذم من تعاديهم"(2) ، أما الهجاء في العصر الأموى أشهر ما فيه النقائض التي دارت بين جرير والفرزدق والأخطل - بغض النظر عن قيمتها اللغويّة والتأريخيّة - كانت مليئة بالألفاظ النابئة ، والمعاني الفاحشة ، وإذا حاولنا أن نوازن بين الهجاء الجاهلي والهجاء الأموي لعددنا الأول مجرد عتاب رقيق (3) ، وقد أخذت هذه النقائض في الاضمحلال في العصر العباسي وكادت أن تختفي إلا من بقايا دارت بين الحكم الخضري وابن ميادة من هجاء (4) ثم أخذ الهجاء وجهات نظر جديدة سببها التحضر الذي بلغه المجتمع ، إذ تطوّر الهجاء في معانيه وأسلوبه وألفاظه ، وقد كثر في هذا العصر الاتهام بالفسوق، والزندقة، والشذوذ، والفجور، وكان الخلفاء يعاقبون من تثبت عليه الزندقة بالقتل ، ربما كان السبب في انتشار هذا النوع من الهجاء كثرة المنحرفين دينياً وخلقياً في المجتمع آنذاك (5) وقد اتجه شعر الهجاء - أيضا - إلى السخرية بالأدعياء الذين ينتسبون إلى أصل عربي وهم ليسوا بعرب ، ويبدو أن ابن هرمة لم يتجه إلى هذه الناحية من الهجاء ؛ لأنه من الأدعياء الذين انتسبوا إلى قبيلة كبيره ليرفعوا من قدر هم

# الهجاء عند ابن هرمة:

أما الهجاء عند ابن هرمة فله وجهان الأول: يرد في ثنايا قصائد المدح أو الرثاء ، والثاني: أفرد له قصائد كاملة ، فأما الذين هجاهم فقد تباينت مذاهبهم

<sup>4)</sup> أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي "شعب الإيمان " دار الكتب العلمية ط1 ، 1410هـ ج4 ،ص 276، حديث رقم ( 5088)

<sup>5)</sup> العمدة ج 2 /ص 170

<sup>1)</sup> انظر هدارة " اتجاهات الشعر العربي "ص 418 وما بعدها

<sup>2)</sup> الأغاني ج2/ ص 298 وما بعدها

اتجاهات الشعر العربي ص 426

<sup>\*)</sup> مروان بن محمد بن مروان بن الحكم بن آخر خلفاء بني أمية ، بموته انتهي حكم بني أمية

وأقدار هم وعصور هم ، فقد هجا بني أمية ، و مروان بن محمد ، وهجا النفس الزكيَّة حينما مدح المنصور ، وقد اختلفت دوافع الهجاء عنده فـتارة يهجو عندما يمنع العطاء ، وتارة يهجو بدافع الرهبة والخوف كهجائه للنفس الزكيَّة ، ويمكن تفصيلها كالأتى:

# هجاء لأسباب سياسية:

أتخذ ابن هرمة السياسة ، ونظم قصائد عديدة تقرّب بها إلى الخلفاء العباسيين ، فقد هجا مروان بن محمد \* قائلا:

فَلا َعَفَا اللهُ عَنْ مَرْوَانَ مَظْلَمَةً لَكِنْ عَفَا اللهُ عَمَنْ قَالَ آمِبْنَ (1) وقوله

فَاسْتَدْرَجَ اللهُ مَرْوَاناً بِقُوتَيِهِ فَسْبِحَانَ مُسْتَدر جِ الجَعْديُ سُبْحَانَا(2) ويتعدى غضبه على مروان إلى جميع بني أمية ، ويصفهم بالظلم والجبروت ، و إن الله أهلكهم كما أهلك قوم عاد جزاءً لهم ، ويؤكد ذلك إن بني هاشم تو افقه على ذلك فبقول:

فَلا عَفَا اللهُ عَنْ مَرْوَانَ مَظْ لُمُ قَ وَلا أُميَّة بئسَ المَجلِسِ النَّادي كَانُوا كَعَادِ فَأَمْسَى اللهُ أَهْلَكَهُمْ بِمِثْلِ مَا اهْلَكَ الْغَاوِينَ مِن عَادِ (3) فَلَن يكَذِبُني مِن هَاشِمٍ أَحَدُ فيما أَقَولُ ولَوْ أَكْثَرتُ تَعدّادي (4) كما هجا النفس الزكيّة في قصيدة مدح بها المنصور:

غَلَبْتَ عَلَى الْخَلَافَةِ مَنْ تَمَنَّى وَمَنَّاهُ المُضِلَ بِهَا الْضَلُّولُ فَأَهْلَكَ نَفْسَهُ سَفَهَا وَجُبِنْنًا وَوَازَرَهُ ذَوُو طَمَعٍ فَكَانُوا فلم يُصرْ خُهُمُ المُغورِي الخَدُولُ دَعَوْا إبليْسَ إِذْ كَذَبُوا وَجَارُوا

وَلَمْ يَقْسُم لَـهُ مِنْهَا قَتِينْل غُثناءَ السَّيْل يَجِمعُهُ السَّيْولُ

<sup>1)</sup> الديوان ص 238

<sup>2)</sup> الديوان ص 227

<sup>3)</sup> جاء في القران أن قوم عاد أهلكوا بريح صر صر عاتية سور الحاقة الآية 6

<sup>4)</sup> المصدر السابق ص 106

وكَانُوا أهْ لَ طَاعِتِهِ فَوَلَتَى وَسَارَ وَرَاءَهُ مِنهُ مَ قَبِينْ لُ (1) هجاء لأسباب شخصية:

كان ابن هرمة مرّ اللسان هجا خصومه لأسباب شخصية منهم ؛ خيثم بن عراك \* ؛ لأنه جلده حد الخمر ، فذكر ابن قتيبة  $^{(2)}$  : "كان ابن هرمة مولعاً بالشراب ، وأخذه خيثم بن عراك صاحب شرط المدينة فجلده حد الخمر " 0 فقال فيه ابن هرمة :

عَقَقَتْ أَبَاكَ ذَا نَشَبِ وَيُسُرِ فَلَمَ الْفُنْتَ الْدُنُيَا أَبَاكَا (3) عَلَقَتْ عَدَاوَتي هَذي لَعَمْري ثِيابُ الشَّرِّ تُلْبِسُها عِرَاكا (4) فقد جعله عاقا لوالده وعدوا للشاعر ، وقد كان ابن هرمة معتزاً بفنه وفخورا بشعره ولم يتوانى لحظة في الدفاع عن شعره والرد على من يعيبه ، وقد هجا المسور بن عبد الملك \* وقال أبو الفرج (5): "كان المسور بن عبد الملك المخزومي يعيب شعر ابن هرمة " فقي النافية :

قُلُ للِلَّذِي ظَلُ ذَا لَوْنَيْنَ يَأْكُلُنِي لَعَدْ خَلَوْتَ بلِكُمْ عَادِم البَسْمَ فَلُ للِلَّذِي ظَلُ ذَا للَّهُ مِنْ لَجَمِي نَكُلاً يَنَكِّلُ قَرَّاصاً مِن اللَّجَمِ (6) إِيَّاكَ لاَ أُلزَمَنْ لحييَنْكَ مِنْ لَجَمي نَكُلاً يَنَكِّلُ قَرَّاصاً مِن اللَّجَمِ (7) يَدَقُ لَحَيَيْكَ أَوْ تَنْقَادُ مُتَبعا مَشِيَّ المُقييَّدِ ذِي القردَانِ وَالحلَم (7) لِيقَ لَحَييَكَ أَوْ تَنْقَامَتُ مُ اللَّي وَاستُحْصَدت منه قوى الوَم (8) إِنِّي إِذْ مَا امروءٌ خَفَّت نَعَامَتُ هُ إِلِيَّ وَاستُحْصَدت منه قوى الوَم (8) عَلَى القيدم (9) عَلَى القيدم (9)

<sup>5)</sup> المصدر السابق ص 173

<sup>\*)</sup> خيثم بن عراك صاحب شرط المدينة لزياد بن عبيد الله الحارثي في ولاية أبي العباس ، الشعر والشعراء ج2/ ص 639

<sup>6)</sup> الشعر والشعراء 2/ 639

<sup>1)</sup> ذا نشب : ذا مال

<sup>2)</sup> الديوان ص 163

<sup>\*)</sup> المسور بن عبد الملك المخزومي ، كان عالما بالشعر والنسب 0 الأغاني ج4/ ص373

<sup>3)</sup> الأغاني ج4/ ص 373

<sup>(4)</sup> اللجم: جمع لجام / النكل: اللجام أيضا " اللسان مادة لجم "

<sup>5)</sup> القردان : جمع قرادة ، وهي دويبة صغيرة متطفلة تعيش على الدواب

<sup>6)</sup> النعامة: هنآ القدم ، ويكنى بها عن السرعة / الوذم: السيور ، واستحصد قواها: احكم فتلها "اللسان وذم"

<sup>7)</sup> اللبة: موضع القلادة من العنق

إنَّي امروءٌ لا أصوغُ الحليَ تَعْمَلُهُ كَفَّايَ لَكَنْ لِسَاني صَائِغ الْكَلِمِ (1) ويبدو إن هجاء ابن هرمة مرتبط بالعطاء ، وقد يجرَّه بخل ممد وحيه إلى هجائهم وهو حين يهجو لا يكون مقذعا بقدر ما تكون صورة هجائه مؤلمة ، كهجائه لرجل من قريش مدحه ولم يعطه شيئا فيقول :

فَهَلاً إِذْ عَجَزْتَ عَن المَعَالي وَعَمَّا يَفْعَلُ الرَّجُلُ الْقَرِيْعُ (2) الْحَدْتُ بِرأي عَمْرُو حِينْ ذَكَّي وَشَبَّ لِنَارِهِ الشَّرَفُ الرَّفيْعُ الْحَدْتَ بِرأي عَمْرُو حِينْ ذَكَّي وَشَبَّ لِنَارِهِ الشَّرَفُ الرَّفيْعُ (3) إِذَا لَمْ تَسْتَطِعْ شَيْئًا فَدَعْهُ وَجَاوِزْهُ إِلَى مَا تَسْتَطِيعُ (3)

وقال يعرّض بالعباس بن الوليد بن عبد الملك \* في قصيدة مدح بها عبد الواحد: ومَعْجَبَ بِمَدِيْح السَّعْر يَمْ نَعُ هُ من الممديح ثوابُ المدْح والشَّفَقُ يَا آبِي المدْح مِن قَوْل يَحبَرُهُ دُو نِيقَةٍ في حَواشي شِعْر و أنقُ إنقُ إنتَك والممدْح كالعدراء يعجبها مس الرجال ويتثني قلبها الفرق تُبدي بدَاك سُرُورا وهي مُشفقة كما يَهابُ مَسيسْ الحيَّةِ الفرق (4) فرسم صورة لبخيل يحب المديح ويتمناه وخصوصا إذا كان من شاعر قدير كابن

هرمة ، ولكنه يخاف من هذا المديح ؛ لما يعقبه من صلة للشاعر 0 وقال يهجو محمد بن عمران وقد نزل ضيفا عليه ، وقصة هجائه طويلة ذكرها أبو الفرج في أغانيه (5) ، فقال فيه بن هرمة :

يَا من يُعِين علي ضيف المَمَّ بنا ليس بذي كرَم يسُرجي وَلا دين رَا المَّ بنا المَّ بنا المَّ بنا المُثَا عندي ثلاثاً سُنتَ المُون (6) المُون (6)

<sup>8)</sup> الديوان ص 214

<sup>9)</sup> القريع :السيد والرئيس

<sup>1)</sup> البيت مضمن من قصيدة عمرو بن معد يكرب الزبيدي / الديوان ص 147

 <sup>\*)</sup> العباس بن الوليد بن عبد الملك قائد أموي شارك في قتال يزيد بن المهلب ، وافتتح حصون في بلاد الروم ،
 سجنه مروان بن محمد ومات في سجنه

<sup>2)</sup> الديوان ص 156

<sup>3)</sup> أنظر الأغاني ج4/ ص 382- 383

<sup>4)</sup> من عادات العرب أن ينزل الضيف ثلاثة أيام عند مضيفه فيطعمه ويشربه دون أن يسأله حاجته 0/ الهون : الشدة ،الخزي 0أغضيت على الأقذاء والهون : سكت على الذل والضيم ولم أشكو 0

مسَافَةُ البيتِ عَشْرٌ غَيرُ مُشْكلَةٍ وَأنتَ تَأتيهِ في شَهْرٍ وَعشْرينِ لَسَنْ تَبُالي فَوَاتَ الحَجِّ إِن نَصبتْ ذَاتَ الحَلال وَأسمنت ابنَ حرقين لَسَنْ تَبُالي فَوَاتَ الحَجِّ إِن نَصبتْ ذَاتَ الحَلال وَأسمنت ابنَ حرقين تَحدَّثُ النَّاسُ عَمَّا فيكَ من كَرَم هيهات ذَاكَ لضيفان المساكيْن المساكيْن أصبحت تَخنْنُ ما تَحوي وتجمعه أبا سئليمان من أشلاء قارون (1) مثلُ ابن عمران آباءٌ له سلَفُوا يجزون فعل ذوي الإحسان بالدُّون (2) وهجا كذلك عبد العزيز بن المطلب \* حينما بعث إليه بكتاب يشكو فيه حاله ؛ فبعث إليه بخمسة عشر ديناراً ، فمكث شهرا ثم بعث يطلب شيئا آخر بعد ذلك ؛ فقال : أنا والله ما نقوى علي ما كان يقوى عليه الحكم بن المطلب 0

وكان عبد العزيز قد خطب إلى امرأة من بني عامر فزوجوه (3) ، فقال ابن هرمة : خَطَبْتَ إلى كَعْبٍ فَردُّوكَ صَاغِراً فَحَوَّلْتَ مِنْ كَعْبٍ إلى جِدْم عَامِر (4) وَفي عَامِر عِنِّ قَدِيمٌ وَإِنَّما أَجَازِكَ فيهِمْ هَزْلُ أَهْلَ المَقَابِر (5) وقي عَامِر عِنِّ قَديمٌ وَإِنَّما أَجَازِكَ فيهِمْ هَزْلُ أَهْلَ المَقَابِر (5) وقال فيه أبضا:

أبيا البُخل تَطلَك مَا قَدَّمَت عَرانين جَادَت بِأَمْ وَاليها البَحْل فَهَي هَاتَ خَالَف تَ فَعِلَ الكرام خِلاف الجِمَال بأبوالها (6) وهجا إبراهيم بن الحسن بن علي \* وقد طلب منه نبيذاً ، ولم يجبه فقال:

كَتَبَنْتُ إليكَ أسْتَهدي نَبِينْذا وَأَدْلَى بالجِوَارِ وَالْحُقُوقِ فَرَبُنْتُ إليكَ أسْتَهدي نَبِينْذا وَكُنْتَ أَخَا مُفَاضَحَةٍ وَمُوق (1) فَخَبَرَّتُ الأميرَ بذَ الى غَدْراً وَكُنْتَ أَخَا مُفَاضَحَةٍ وَمُوق (1)

 <sup>5)</sup> الأشلاء: البقايا 0وقارون وزير فرعون ، ظالم متكبر مفاخر بأحواله وأمواله التي لا تعد ولا تحصى
 ابتلعته الأرض ، وقد جاء ذكره في القران

<sup>6)</sup> الديوان ص 240

<sup>\*)</sup> عبد العزيز بن عبد المطلب بن عبد الله ، ولى قضاء مكة و المدينة للمنصور والهادي أنظر "جمهرة ا بن حزم "ص 145

<sup>1)</sup> الأغاني ج4/ ص386

<sup>2)</sup> جذم الشيء : أصله "اللسان مادة جذم"

<sup>3)</sup> الديوان ص 128

<sup>4)</sup> المصدر السابق ص 199

<sup>\*)</sup> إبراهيم بن عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب ولد سنة ( 97هـ) ،و هو أحد الأمراء الأشراف الشجعان خرج على المنصور العباسي بالبصرة ، وبايعة أربعة الألف مقاتل ، وخافه المنصور وتحول إلى الكوفة وكثرة شيعته ، وقتل (145هـ) أنظر ترجمته في " الأعلام " 48/1

ومما يتصل بالهجاء من قريب العتاب ، وغالبا ما يكون بين الأهل ، والأقرب والأصدقاء ، لابن هرمة في هذا النوع أبيات عاتب بها قومه بني الحارث بن فهر حينما نفوه فقال :

أَحَارَ بِنَ فَهُرْ كَيْفَ تَطَّرَحُونَنِي وَجَاءَ الْعِدَا مِن غَيْرِكُمْ تَبُتَغِي نَصْرِي وَانِّي وَإِنْ كَانَتَ مَرَاضاً صُدُورُكُمْ لَمَلاتَمِسُ البُقْيَا سليْمٌ لَكَمْ صَدْرِي وَانِّي وَإِنْ كَانَتَ مَرَاضاً صُدُورُكُمْ لَمَلاتَمِسُ البُقْيَا سليْمٌ لَكَمْ صَدْرِي وَإِنْ ابنَ عَمِّ الْمَرْءِ مَن شَدَّ أَزْرَهُ وَأَصْبَحَ يَحْمي غَيْبَهُ وَهُولا يَدْ رِي (2) وإنْ ابنَ عَمِّ الْمَرْءِ مَن شَدَّ أَزْرَهُ وَأَصْبَحَ يَحْمي غَيْبَهُ وَهُولا يَدْ ري (2) ويعلق أبو الفرج علي هذه الحادثة قائلا :" فصار من ولد فهر لساعته" (3) وقد عاتب معاوية بن عبد الله \* قائلا

فَانِّي وَمَدْحَكَ غَيْرَ المُصيْ بِ بِكَالْكَلْبِ يِنَبْحُ ضَوْءَ القَمَرُ مَدَحُتُكَ غَيْرَ المُصيْ بِ المَحَدِرُ المُصيْ فَكُنْتُ كَعَاصِر جَنْبِ الْحَجَرُ (4) مَدَحُتُكَ أَرْجُو لَدَيْكَ الثَّوابَ فَكُنْتُ كَعَاصِر جَنْبِ الْحَجَرُ (4) ويمكن أن نخلص بعد هذا التفصيل إلى الأتى:

ليس في هجاء ابن هرمة فحش أو كلام مبتذل ؛ مما يدل على أنه لم يكن محترفاً لهذا الفن ، ويبدو انه كان يلجأ إليه عند الحاجة ، وعند إحساسه بوجوب الدفاع عن نفسه ()

يحتل الهجاء المرتبة الثانية بعد المديح في شعره ، وإنه نظم فيه قصائد كاملة ، كما إنه ورد في ثنايا القصائد ،و هجاؤه ليس نمطاً واحداً

<sup>5)</sup> الديوان ص 161

<sup>1)</sup> الديوان ص 126

<sup>2)</sup> الأغاني ج4/ ص 362

<sup>\*</sup>) معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب احد الشعراء الطالبين المقلين ولد سنة 45ه وفاته سنة 110هـ أنظر الأعلام \* 8 / \* 0 \* 173

<sup>3)</sup> الديوان ص 109

# الاعتذار

جعل ابن رشيق الاعتذار أمرا مكروها يقلل من قدر الشاعر ، فحذر منه قائلا: " وينبغي للشاعر أن لا يقول شيئا يحتاج أن يعتذر منه فإن اضطره المقدار إلى ذلك وأوقعه فيه القضاء ، فليذهب مذهبًا لطبفًا، وليقصد مقصدًا عجبياً ، ويعرف كيف يأخذ بقلب المعتذر إليه، وكيف يمسح أعطافه ويستجلب رضاه

والاعتذار يختلف من شاعر إلى آخر كل حسب ظروفه ، ولقد اعتذر ابن هر مة لعبد الواحد بن سليمان بقصيدة عدّها أبو الفرج الأصفهاني من فاخر شعره، وجيّد كلامه ، وكان عبد الواحد قد اشترط عليه أن لا يمدح أحداً غيره ، وأجرى عليه عطاء مادام حيا (2) ولمّا عُزل عن الإمارة نسى ابن هرمة ذلك، ومدح غبره، ولمّا أعيد إلى و لا يته جفاه وطرده ، وأخذ ابن هرمة يتشفع عنده، واعتذر قائلاً:

أغُصُّ حذار سُخْطِكَ بالقَرار المُخْطِكَ بالقَراح (3) فَالْقَانِي بِمُشْتَجِرَ الرِّمَاحِ (4) مِن المَالِ المُعَزَّبِ و السمُسراحِ (5) وَنُصْحِي فِي الْمَغِيثِيةِ وَامِتِدَاحِي كرَائِمُ قَدْ عُضِلنَ عَنْ النِّكَاحِ فَعَنْ غَيْرِ التَّطوَعُ وَالسَّمَاحِ وَبَعْضَ القَول يَدْهَبُ في الرَّياحِ ومننْ يَهُوى رَشنادي أوْ صلاحي

أعَبْدَ الوَاحِدِ المَحْمُودَ إنِّي فَشَلَّتْ راحَتًاى وَجَالَ مُهُرى وَأَقْعَدَنِي الزَّمَانُ فَبِتُّ صِفْرٍ أَ إذا فَخَمَّت عَيِرك في ثننائي كَأَنَّ قُصَائِدي لَـكَ فَاصْطُـنَيعْنِي فأنْ أَكُ قَدْ هَفَوْتُ إِلَى أُمِيرِ وَلَكِنْ سَقَطَةٌ عِيبُتُ عَلَيْنَا لَعَمُر ثُكَ إِنَّنِي وَبِنْنِي عَلِيِّ و إذ لم ترض عني أو تصلني لفي حين إعالجه متاح (١)

العمدة ج2/ ص176

<sup>2)</sup> الأغاني ج2/ ص 1040، 108

<sup>3)</sup> أغص : أُشرق ، القراح : الماء الصافي اللسان مادة غص

<sup>4)</sup> مشتجر الرماح: ساحة المعركة

<sup>5)</sup> المعزب: أي البعيد ويراد به الإبل التي ابتعد بها عن حيه وأهله / المراح: النشاط

وله قصيدة أخرى يستعطف بها إبراهيم بن الحسن بن علي بن أبي طالب \* استهلها قصيدة أخرى يستعطف بها إبراهيم بن الحسن بن علي بن أبي طالب \* استهلها قصيدة أخرى بستعطف بها إبراهيم بن الحسن بن علي بن أبي طالب \* استهلها

يا بنَ الفَواطم خَيْرِ الناسِ كِلَهم عَنْدَ الفخار وأولاهم بتطهير ِ الناسِ كِلَهم وليس ينفع عذر عير تشوير ِ (2) ويقول فيها :

لقَد أتاكَ العداعني بفَاحشة منهم فروها بأسياف وتكثير لا تسمعن بنا إفكا ولا كذبا يا ذا الحفاظ وذي النعماء والخير والله لو كان إن ترضى فراق يدي فارقتها بعتيق الحدّ مطرو رأو بقر بطني جهاراً قمت أبقره حتى يُعالَجَ مني بطنُ مبقور أو قطع الأكْحالُ المُغتر قاطعه أعندرت فيه ولم أحفل لتغرير (3)

كما كان مدح ابن هرمة وهجاؤه مرتبطاً بالعطاء كذلك كان اعتذاراً وفقد رأينا كيف كان عبد الواحد يجري عليه رزقا وقطعه لمدحه غيره ، فأسرع ابن هرمة بالاعتذار لإعادة الصلة ، وكذلك فعل مع محمد بن عبد الله (النفس الزكية) إذ نجح في إعادة الصلة والود الذي كان بينهم ، حيث قال :

لا والذي أنت منه رحمة "نزلت نرجو عواقبها في آخر الزمن لقد أتيت بأمر ما شهدت له ولا تعمده قصدي و لا سنن إلا مقالة أقوام ذوي إحن وما مقال ذوي الشحناء والإحن (4) لم يحسنوا الظنَّ إذ ظنوا بذي حَسَب وفيهم العذر مقرون إلى الطبن (5) وكيف امشي مع الأقوام معتدلاً وقد رميت صحيح العود بالابن (6)

# النسيب وذكر الأحبة:

<sup>1)</sup> لديوان ص 86

<sup>2)</sup> شورت الرجل: خجلته السان مادة (شور)

<sup>(3)</sup> الديوان ص 120

<sup>4)</sup> الشحناء: العداوة والحقد اللسان مادة (شحن)

<sup>5)</sup> الطين : الفطنة اللسان مادة (طين)

<sup>6)</sup> الابن : العيب ،وفي الأصل العقدة تكون في العود فتفسده / الديوان ص 234

يعد الغزل من أشهر الفنون الأدبية ، و أكثرها رواجا و إمتاعا ، وهو ألحصق ما يكون بحياة الرجل و المرأة ؛ لأنّ المرأة نصف الرجل ومظهر الجمال الحي في دنياه ، وقد شغلت المرأة الأدباء والقراء والمستمعين (1) 0

وكثر الغزل والتشبيب في أشعار العرب !لأن " التشبيب قريب من النفوس لائط " بالقلوب ، لما جعل الله في تركيب العباد من محبة الغزل ، وإلف النساء ، فليس يكاد أحد يخلو من أن يكون متعلقا منه بسبب أو ضاربا فيه بسهم منه في حال أو حرام " (2) 0

واشترط بعضهم في النسيب: "أن يكون حلو الألفاظ رسلها قريب المعاني سهلها لا ، غير كزو لا غامض وأن يختار له من الكلام ما يكون ظاهر المعني لين الإيثار رطب المكسر، شفاف الجوهر يطرب الحزين ويستخف البرصين"(3)

ويحد قدامة بقوله: " إن النسيب ذكر الشاعر خلق النساء وأخلاقهن ، وتصرّف أحوال الهوى به معهن " (4)

ويحتل الغزل مرتبة متقدمة من حيث الكم في شعر ابن هرمة ، فقد افرد له قصائد كاملة ، كما ورد في مقدمات القصائد ، ويدخل في النسيب التشوق والتذكر لمعاهد الأحبة بالرياح الهابة، والبروق اللامعة والحمائم الهاتفة، والخيالات الطائفة، وأثار الديار العافية، وأشخاص الأطلال الداثرة (5) ولابن هرمة في ذكر ديار الأحبة قوله:

<sup>1)</sup> انظر: "الغزل منذ نشأته حتى صدور الدولة العباسية"، وضع هذه المجموعة لجنة من أدباء الأقطار العربية، الطبعة الثانية، در المعارف مصر 1964م ص 5

<sup>2)</sup> الشعر والشعراء ص 20

العمدة ج2/ ص 116

<sup>4)</sup> قدامة بن جعفر " نقد الشعر "، تحقيق محمد عبد المنعم خفاجي ، الطبعة الأولى 1997م ، ص 140

<sup>5)</sup> نفسه ص 134

حَيِّ الدِّيارَ بِمُنْشَدٍ فَالمُنْتَضَى فَالْهَضْبِ هَضْبِ رَووا تَيْنْ إِلَى لأَى (1) لنَّ مَانُ بَهَا فَعْيَر رَسمَهَا وَخَرِيْقَه يُعْتَالُ مِن قَبْل الصِّبًا فَكَأْنَّمَا بُلْيَتْ وُجُوه عِراصِها فَبكيْتُ مِن جَزَعٍ لما كشفَ البلِيَ (2) وقوله:

أَدَارَ سَلْنَيْمَى بِينَ يَيْنِ فَمَثُ عَرِ أَبِينِي فَمَا اسْتُخْبِرِتِ إِلاَّ لَتَخِبرِي (3) أَبينِي حَبَتْكِ البارِقاتُ بوَبْلِهَا لَنَا مَنْسَمًا عَن آل سَلْمَى وَشَغْفَر البيني حَبَتْكِ البارِقاتُ بوبْلِهَا لَنَا مَنْسَمًا عَن آل سَلْمَى وَشَغْفَر لَكُ البيني عَيْنَاكِ إِنْ كُنتُ باكيا عَلَى كُلِّ مَبْدى من سليم ومَحْضر (4) وقوله:

عَفَا سَائِرٌ مَنْهَا فَهَضِبُ كِتَانَةَ فَدَارٌ بِأَعلَى عَاقِلٍ أُو مُحَسَّرِ وَمَنْهَا بَشَرَقِيَّ الْمَدَاهِ بِدِمْنَةٌ مَعَطَّلَةٌ آيَاتُهَا لَمْ تَتَغَيَّرِ وَمَنْهَا بَشَرَقيَّ الْمَدَاهِ بِمِنْنَةٌ مَعَطَّلَةٌ آيَاتُهَا لَمْ تَتَغَيَّرِ وَمَنْهَا وَمَنْهَا أَزْمَّة سَمْجَاتِ الْمَعَاطِفِ ضُمَّر (6) وقوله .

أرسَّمُ سَوْدَةَ مَحْلُ دَارِسُ الطَّلَلَ مُعَطَّلُ رَدَّهُ الأَحْوَالُ كَالْحَلْلَ لَ لَا الْمُ الْحُوالُ كَالْحَلْلَ لَكَ الْمَارَامُ الْصَّدُودَ وَعَادَ الْوَدُّ كَالْمَهَلِ (6) وقوله:

يَا دَارَ سُعدَى بِالْجَـزْعِ مِـنْ مَـلــَل ِ حُيـيّيتِ مِن دِمْنَةٍ وَمَن طلــَل ِ (7) وقوله:

إحبِسْ على طلل وررسم منازل أقوين بين شوا حطو خلائل (8)

<sup>1)</sup> منشد : موضع بين رضوى وبين الساحل جبل من حمراء المدينة / المنتضى ، ورواوة : أودية بين الفرع والمدينة والشاعر ثنى رواوة الإقامة الوزن / لأى من نواحى المدينة (ياقوت)

<sup>2)</sup> الديوان ص 53

<sup>3)</sup> بين : موضع ناحية المدينة ، وهي منازل اسلم بن خزاعة / متعر ماء لجهينة (ياقوت)

<sup>4)</sup> الديوان ص 121

<sup>5)</sup> الديوان ص 122

<sup>6)</sup> المهل ما ذاب من صفر وحديد ( اللسان ) / الديوان ص 179

<sup>7)</sup> الديوان ص 182

<sup>8)</sup> الديوان ص 193

ويمر الشاعر بأطلال منزل محبوبته ؛ فيتذكر ها ويبكي ويحن إليها، ويعلم أن البعد لم ينسيه ذكر حبيبته التي إن تبدت فهي الشمس عند طلوعها ، فإذا عاد إلى صوابه ورجعت إليه روحه قال لرفيق سفره ما أظن هنا مطلع الشمس ، ويعني بذلك مكان محبوبته فيقول :

قِفَا فَهريقَا الدَّمْعَ بِالْمَنْزِلِ الدَّرْسِ وَلا تَسْتَمِلاً أَنْ يَطُولَ بِهَا حَبْسِي (1) وَلَا تَسْتَمِلاً أَنْ يَطُولَ بِهَا حَبْسِي (2) وَلَـو أَطْمُعَتَنْنَا الدَّارُ أَوْ سَاعَفَتْ بِها فَصَصْنَا ذَوَاتِ النِّصِّ وَالْعَنَقِ الْمَلْسِ (2)

#### إلى قسوله:

تَبَدَّتْ فَقُلْتُ الشَمْسُ عَندَ طُلُوعِهَا بِلَوْن ِعَنِيِّ الحلْدِ عَن أَثَر الوَرْس ِ(3) وقوله:

أَحَمَامَة من حَلَبَت شُؤُونَكَ أَسْجِمَا تَدْعُو الْهَدْيلَ بذي الأراكِ سُجوعُ أَمْ مَنزِلٌ خَلَقٌ أَضَرَّ بِهِ البلِي وَالريْحُ و الأَنْوَاءُ وَالنَّوْدِيْعُ (4) وقوله في قصيدة يمدح بها السري:

أَفِي طَلَلُ إِ قَفُ رِ تَحَمَّلَ آهِلُهُ وَقَفْتَ وَمَاءُ الْعَيْن ِينَهُلُّ هَا مِلُهُ تُسَائِلُهُ (5) تُسَائِلُ عَنْ سَلَمى سَفَاها وَقَد نَأْتُ بَسَلُمى نَوَى شَحْطُ فَكَيْفَ تُسَائِلُهُ (5) وقد يبكي الشاعر الديار ويقرن ذلك بالتحسر على شبابه الذي مضى فيقول:

ألا إنَّ سَلْمَى اليوْمَ جَدَّتْ قُوى الحَبْلِ وَأَرْضَتْ بِنَا الأَعْدَاءَ مِن غَيرِ مَا دَخْلِ كَأَنْ لَمَ تُجَاوِرْنَا بِأَكْنَافِ مَثْعَرٍ وَأَخْرَمَ أَوْ خيفِ الحُمَيْرَاءِ ذِي النَخْلِ فَإِنْ نَبْكِهَا يَوماً نَبْكِ بَعَوْلَةٍ عَلَى لُطُفٍ في جَنَب سِلَمْى وَلا بَدْل سَوى أَنْ رَأَيْنَ الشَّيْبَ ابيضَ واضِحاً كَأَنَّ التَّذِي بِي لَمْ يَنَلُ أَحَداً قَبِلْيُ (6)

<sup>1)</sup> تستملا : بمعنى ملّ و هو أن تمل شيئًا وتعرض عنه ( اللسان )

<sup>2)</sup> النصّ : السير الشديد ، ذوات النص : النوق ( اللسان )

<sup>(3)</sup> الديوان ص

<sup>4)</sup> الديوان ص 144

<sup>5)</sup> الديوان ص 174

<sup>6)</sup> الديوان ص 188

#### وقوله متحسرا على شبابه:

رأيتُ الشَّيْبَ قَدْ نَزَلَتَ عَلَينَا رَوَائِعُهُ بِحُجَّةِ مُسْتَقَيمِ الْهَ الشَّيْبَ قَدْ نَزَلَتَ عَلَينَا رَوَائِعُهُ بِحُجَّةِ مُسْتَقَيمِ الْهَ الْمَاكِرَتَ مَنْهُ خَصُوْمَةَ لا أَلدَّ وَلا ظَلَاسُومِ وَوَدَّعَني الشَّبَابُ فَصرتُ منهُ كَرَاضٍ بِالصَّغيْرِ مِن العَظيْمِ (١) وكثيرا ما تفعل الرياح والأمطار فعلها بالديار كما في قوله:

عَفَا رَسُمُ القُريَّةِ فَالْكَثِيبُ إلى مَلْحَاء لَيسَ بَهَا عَريبُ (2) تَأبَّدَ رَسْمُهَا وَجَرَى عَلَيْهَا سَفيُّ الرِيْح وَالتُرْبُ الغريبُ (3) وقـــوله:

أَهُ اَجَكَ رَبْعٌ بِالْبِلَيِيَّيْنِ دَاتِرُ أَضَرَّ بِهِ سَافٍ ملِثٌ ومَاطِرُ (4) وقد يبكى على ما حل بهذه الديار من الخراب فيقول:

نَبْكِي عَلَى دِمَن وَنُوْي هَامِد وَجَواتِم سَفْع الْخُدُودِ رَوَاكِدِ (5) عُرِينَ مِن عقب القَدُور وَأهلِها فَعكَفْنَ بَعَدهُمُ بِهَابٍ لأبد عُرينَ مِن عقب القَدُور وَأهلِها فَعكَفْنَ بَعَدهُمُ بيهابٍ لأبد فَوقينَه عبَث الصبا في كَأنت هُ دَنِفٌ يرَنُّ الدَّمْعَ بينَ عَوَائِدِ (6) بل إن الرياح والأمطار لا تبقي من هذه الديار إلا أطلال كأنتها البرد البالية ، فيقول في هذا المعنى:

عُوْجَا نَقَضِّ الدَمُوعَ بَالوقَفَةُ عَلَى رَسُومٍ كَالبُردِ مُنْتَسَفَهُ (7) بَادَتْ كَـمَا بَادَ مـَنزلُ خَلَقٌ بَينْ رُبى أَرْيَمَ فَذي الحَلَفَهُ (8) أو كأنها سطور حيث يقول:

أتمضى ولمْ تُلْمِمْ عَلَى الطّلَلُ القَفْرِ لِسِلّمي ورَسْمٍ بِالْغَرِيُّينِ كَالْسَّطِر

<sup>1)</sup> الديوان ص 221

<sup>)</sup> الكثيب: قرية لبني محارب بن عمرو بن وديعة بالبحرين / ملحاء : وأدي من أعظم أودية اليمامة /عريب: أحد

<sup>3)</sup> الديوان ص 58

<sup>4)</sup> الديوان ص 166

<sup>5)</sup> سفع : جمع اسفع ، وهو الأسود اللون المائل إلى الحمرة

<sup>6)</sup> الديوان ص 104

<sup>7)</sup> منتسفه: مقتلعة لم يبق لها أثر

<sup>8)</sup> الديوان ص 151

هِدْنَا بِهِ الْبِيْضَ الْمَعَارِيْبِ اللصَّبِي وَفَارِطُ أَحْوَاضِ الشَّبَابِ الذي يَقْرِي<sup>(1)</sup> ومن صور النسيب عنده ذكر ظعن أحبته ورحيلهم وتركهم الديار حيث يقول:

كَأَنَّ عَينْنَيَّ إِذْ وَلَتَّتْ حُمُولُهُمُ مِنِّي جَنَاحَا حَمَامٍ صَادَفَا مَطَرا وَ لَنَّ عَينْنَيَّ إِذْ وَلَتَّتْ حُمُولُهُمُ وَرْهَا نَازَعَهَا الولْدَ انُ فَانْتَشَرَا (2) وَوَلَه :

الله ُ يعلَمُ أناً في تلَفَّتِنا يومَ الفراق ِ إلى أحبابنا صور ُ وأنَّنِي حور أق ِ إلى أحبابنا صور وأنَّنِي حوث ما يتشري الهور وأنَّنِي حوث ما يتشري الهور وأنَّن من حيث ما سلكوا ادنوا فأنظور (3) ويذكر اظعان محبو بته ويشبهه بالنخل الصغير فيقول:

أظْعَانَ سَوْدَةَ كَالْإِشَاء ِ عَـوَادِ يا يَسْلُكُنْ بَينَ أَيَارِق وَخَمَائِل (4) وقوله:

ظَعَنَ الْحَلَيْطُ بِلَبُكَ الْمُتَقَسِّمِ وَرَمَوكَ عَن قَوْسِ الْجَبَالِ بِالسَّهُمِ سَلَكُوا عَلَى صَفَر مَانَ حُمُولَهُم بِالرَّضْمَتَيْن ِ دُرَي سَفِين عِبُوم (5) وقد يبكي الشاعر وتنهل دموعه من أثر الفراق قائلا:

فكأنتَّمَا اشْتَمَلَتْ مَوَاقِي عَيْنبِهِ يَومَ الفررَاقِ عَلَى يَبِيْسِ الخَمْخَمِ (6) ومن صور النسيب عنده ذكره الطيف و الخيال على نحو ما نرى في قوله:

طَرَقَتْ عُلَيَّةً صُحْبَتِي وَركابي أَهْلاً بِطَيَفْ عُلَيَّة المُنْتَابِ طَرَقَتْ وَقَدْ خَفَقَ العَتُومُ رِحَالَنَا بِتَنُوْفَةٍ يَهْمَاءَ ذَاتِ خَرَابِ

فكانَّمَا طرقَتْ بِرَيَّا رَوْضَةٍ من رَوْض عَوْه وَ طَلَّةٍ معْشاب (1)

<sup>1)</sup> الديوان ص 125

<sup>2)</sup> الديوان ص 112

<sup>3)</sup> الديوان ص 117

<sup>4)</sup> الديوان ص 197

الديو ان ص 213

<sup>6)</sup> الديوان ص 219 / الخمخم: نبت له شوك دقيق لصاق بكل ما يتعلق به

وقد يسعد برؤية طيف محبوبته إذ يزوره في المنام حيث يقول:

أحبِ اللَّيْلُ إِنَّ خَيَالَ سَلَمْ َى إِذَا نَمْ نَا أَلَمَّ بِنَا فَ زَارَا (2) وقد يتذكر محبوبته ويظل طول الليل ساهرا ، يقول :

أرقْتُ وَغَابَ عَنِي مَن يَلُومُ وَلَكَنْ لَمْ أَنَمْ أَنَا لَلَهُمُ وَمِ أَرَعُومِ أَرَقْتُ وَشَفَّني وَجَعٌ بَقَلَبْي لِزِينْنَبَ أَوْ أُميمَة أَوْ رَعُومِ أَرقتُ وَشَفَّني وَجَعٌ بَقَلَبْي لِزِينْنَبَ أَوْ أُميمَة أَوْ رَعُومِ أَقَاسي ليلَهُ كَالْحَول حَتَّى تَبَدّى الصبحُ مُنقَطعَ البريم (3) كَأَنَّ الصبحَ أَبلَقُ في حجُول يَشْبِ ويَتَقَيِي ضَرَّب الشَّكيم (4) وقد يتذكر محبوبته التي نأت عنه وفارقها، فيحن ويتشوق إليها قائلا:

أفاطِمَ إِنَّ النَّايَ يُسُلِي دُوي السهوى وَنَايُكِ عَنِّي زَادَ قلبي بكُمْ وَجَدْا أري حَرجاً مَا نِلِتُ مِن وُدِّ غيركُمْ وَنَافِلَةَ مَا نِلْتُ مِن وُدِّ كُمْ رُشْدَا أري حَرجاً مَا نِلِنْتُ مِن وُدِّ غيركُمْ وَنَافِلَةَ مَا نِلْتُ مِن وُدِّ كُمْ رُشْدَا وَمَا نَلْتَقِي مِن بَعْدِ نَأْي وَفُرْقَةٍ وَشَحْطِ نَوي إلاَّ وَجَدْتُ لَهَا بَرْدَا (5) تغزل ابن هرمة بفاطمة ، وعلية، وسلمى ، وتردد اسم سلمى كثيرا في شعره ويبدو إن سلمى هذه كانت حقيقة واقعة في حياة الشاعر فغزله فيها من النوع العفيف ، صادق الإحساس ، رائع الصور ، وربما أحبها حباً طاهراً ؛ لذلك حرص أن يكون غزله عفيفاً كحبه لها فيقول :

تَذَكَّرتُ سَلَّمَى وَالنَّوى تَسَّتَبِيعُها وَسَلَّمى المُني لَو أَنَّنَا نَسْتَطيعُهَا فَكَيَّفَ إِذَا حَلَّتُ بِأَكْنَافِ مُفْحِلً وَحَلَّ بوَعْسَاء الحُلَيْفِ تَبِيْعُهَا (6) وقوله:

أرَي الدَّهْرَ يُنْسيني أَحَادِيثَ جَمَّةً أَتَتْ مِن صَديقٍ أَوْ عَدُو يُشيعُهَا وَلَمْ يُنْسنيها الدَّهْرُ إلاَّ وَذِكْرُهَا بحَيثُ تَحَنَّتُ دُونَ نَفْسى ضُلُوعُهَا

<sup>1)</sup> الديوان ص 66

<sup>2)</sup> الديوان ص 109

<sup>3)</sup> البريم: ضوء الشمس مع بقية سواد الليل

<sup>4)</sup> الديوان ص 221

الديوان ص 95

<sup>6)</sup> مفحل من نواحي المدينة / وعساء: الرمل وما أندك من السهل / الحليف موضع بنجد (ياقوت)

وقــوله:

وَإِنْ لَمْ يِكُنْ مِنهَا لَنَا غَيرُ ذَكْرَةٍ وَقُول لِعَلَّ الدَّهْرَ يَوماً يُرِيعُهَا(١) فَقَد أَحرَزَتْ منتِّى فُؤَاداً مُتَيِّماً وَعيَيْناً عليها لا تَجفُّ دُمُوعُها أتنسبين أيسامي وأيسامك التيي إذا ذكرتها النسفس كادت تذيعها (2)

أ تَعدُرُ سَلَمْ عَ بِالنَّوى أَمْ تَلُومُ هَا وَسَلَّمْ عَدَى الْعَيْنِ النَّتِي لا بَرِيْمُ هَا وَسَلَّمَى التَّتِي أَبِهَتْ مَعِيناً بِعَيِّنَهِ وَلَوَلا هُوى سَلَّمِي لَقَلَّتْ سَجُو مُهَا (3) عَفَتْ دَارُهُا بِالرَّقْمُتَبِنْ فِأَصِيَحَتْ سُوبِقَةُ مُنْهَا أَقْفَرَتْ فَنَظِيمُهَا (4) وفي غزله أيضا يعرض لنا ملامح المرأة التي أحبها فيقول:

أَجَارَتنَا بِذِي نَفَرٍ أَقِيْمِي فَمَا أَبِكِي عَلَى الدَّهْرَ الدَّميمِ أَقَيْمِي وَجْهُ عَامِكِ ثُمَّ سِيرْي بَلا واهي الجِوارِ وَلا مُليم فَكُمْ بِينْ الأَقَارِعِ فَالمُنْقَي إلى أُحُدِ إلى أَكْنَافِ رَيْسِمِ إلى الجَمَّاء مِن خَدٍ أسينل نقع اللَّون ليس بذي كُلوم وَمِنْ عَيْنِ مُكَحَلَةِ الْأَمَاقِي بِلا كَحَلْ وَمِن كَشَّحٍ هَضِيم (5)

<sup>1)</sup> يريعها: يرجعها والريع الرجوع (اللسان 278/6)

<sup>2)</sup> الديوان ص 143

<sup>3)</sup> أبهت: تركت / السجوم: قطرات الدمع

<sup>4)</sup> الرقمتان: موضع قرب المدينة / وسويقة: جبل / النظيم: موضع قرب اليمامة انظر الديوان ص 209

الديوان ص 221

#### الوصف:

يقول ابن رشيق<sup>(1)</sup>: "إن الوصف مناسب للتشبيه ، ومشتمل عليه ، والفرق بينهما ؛ إن الوصف إخبار عن حقيقة الشيء ، وان التشبيه مجاز وتمثيل ، وأحسن الوصف ما نعت به الشيء حتى يكاد يمثله عياناً للسامع "0

و عرفه قدامة بن جعفر $^{(2)}$  بأنه : " ذكر الشيء بما فيه من الأحوال والهيئات " $^{(2)}$ 

ويرى بعض النقاد إنّ الشعر ، إلا أقله ، راجع إلى باب الوصف (3) ، فالهجاء وصف للمثالب ، والمديح وصف للمناقب ، والغزل وصف لمحاسن النساء ؛ ولكننا حين نذكر الوصف في مثل هذه الدراسة ، أنما نريد وصف الطبيعة ،المتحركة و الساكنة ، فقد وصف العربي كلّ شيء في طبيعته الصامتة والمتحركة ، وكل ما شاهده ، وكل ما أحاط به ، فوصف الصحراء ، والرحلة ، والبقر الوحشي ، والإبل ، والخيل، والوحوش ، والطيور ، والليل ، والنجوم ، والرياض ، والجبال ، والوديان ، وغير ذلك مما وقع تحت بصره 0

وقد كان ابن هرمة ابن بيئته ، فقد عاشها وأحسها ، واهتزت نفسه بمشاهدها ، وانطلق لسانه بالشعر واصفاً ما يحيط به فوصف الطبيعة الساكنة كما وصف الطبيعة المتحركة ، وكانت الإبل أول ما يلفت النظر إلى وصفه ، وقد كانت له عناية خاصة بوصفها ؛ باعتبارها وسيلة السفر إلى الممدوح ، ومن ذلك قوله : تَمْشي القَطُوفُ إذا غَنَى الحُدَأَةُ بِهَا مَشْيَ النَّجِيْبَةِ بِلَهُ الجِلَّة النَّجُبِا (4) وقوله وقوله واصفا ناقته البيضاء :

بَدَأَنَا عَلَيْهَا وَهِيَ عَيْسٌ فَأَصْبُحَتْ مِنَ السَيْرِجُونْنَا دَامِيَاتِ الْغَوَارِبِ (5) وقد وله:

<sup>1)</sup> العمدة ج2/ ص 226

<sup>2)</sup> نقد الشعر ، ص 134

<sup>3)</sup> العمدة 226/2

<sup>4)</sup> الديوان ص 57

العيس البيضاء من الإبل يخالط بياضها شيء من الشقرة / الجون : جمع جَون وهو الأسود / الغوارب :
 أعلى مقدم السنام / انظر الديوان ص 66

وَصَاحَتُ مَسَامِيرُ الرِّحَالِ وَكُلِّفَتُ عَلَى الْجَهْدِ بِالْمَوْمَاةِ سَيْرًا مُطَحْطَحَا كَمَا صَاحَ سِرْبٌ مِن عَصَافِيرْ صَيْفَةٍ تَوَاعَدْنَ كَرْمًا بِالْسَرَّرَاةِ مُمَزَّحَا<sup>(1)</sup> وقوله:

إليْكَ خَاضَت بنَا الطَّلْمَاءَ مُسدِفَةً وَالبيَدْ تَقَطْعُ فِندْ أَ بَعْدَ أَفْنَادِ (2) وقال في قصيدة مدح بها المنصور:

إلينك أمير المُؤْمنين تَجَاوَزَتْ بننا بيد أَجُواز الفكلاة الرواحيل (3) وقد يتخذ الناقة وسيلة للوصول إلى المحبوبة فقول:

أرْبع علينا قليلاً أيُّها الحادي قلَّ الثَّواءُ إذَ انزَّعْتُ أوتادي (4) وقد وصف ناقته بالسرعة والنشاط عندما تكون غيرها من الإبل قد تعبت من المسير فهي نشيطة منبسطة وقد شبه اضطراب ظلِّها عند جريها بالرأل قائلا:

ترى ظلَّها عِنْدَ السرَّوَاحِ كَأَنَّهُ إلى دَفِّها رَأُلُّ يَخبُ جَنِيْبُ (5) وصف كذلك الدمن والأثافي التي جار عليها الزمن على غرار الجاهليين ، وبيّن لنا جزعه لما حدث لهذه الديار حيث يقول:

حَيِّ الدِّيارَ بِمُنْشَدٍ فَالَـمُنْتَضَى فَالْهَضْبِ هَضْبِ رَووا تَيْن ِ إلى لأى لَعبَ الزَّمَانُ بَهَا فَعَيَّر رَسَمَهَا وَخَريْقَه يُغْتَالُ مِن قَبِيْلِ الصِّبَا فَكَأْنَّمَا بُلْيَت وُجُوه عِراصِها فَبكيْتُ مِن جَزَعٍ لما كَشَفَ البلِيَ (6) وقوله:

نَبْكِي عَلَى دِمَن وَنُوْي هَامِدٍ وَجَواثِم سَفْع الخُدُودِ رَوَاكِدِ عَرِينَ مِن عقب القُدُور وَأهلِها فَعَكَفْنَ بَعْدهُمُ بِهَابٍ لأبدِ عُرِينَ مِن عقب القُدُور وَأهلِها فَعَكَفْنَ بَعْدهُمُ بِهَابٍ لأبدِ فَوقيَيْنَ هُ عَبَثَ الصَبَا فَكَأْنَهُ دَنِفٌ يَرِنُ الدَّمْعَ بِينَ عَوَائِدِ (1)

<sup>1)</sup> الديوان ص 78

<sup>2)</sup> الديوان ص 107

<sup>3)</sup> الديوان ص 167

<sup>4)</sup> الديوان ص 105

<sup>5)</sup> الديو ان ص 60

<sup>6)</sup> الديوان ص 53

#### وقوله:

أصبت رسم التّدار قد حلّ أهله شبباك بني الكدّاب أو وادي الغمر (2) في بند في المعرد في المعرد في المعرد في في المرد في في المرد في المدينة في عصر الردهرت فيه الحياة الاجتماعية، وأصبح وصف المدن والقصور والبساتين شائعا في ذلك الوقت، وأصبح كل ما يتعلق بالصحراء بعيداً عن تلك الحياة ويقول ابن رشيق (4): "وليس بالمحدث من الحاجة إلى أوصاف الإبل ونعوتها والقفار ومياهها وممر الوحش والبقر و الظلمات والوعول، وما بالأعراب وأهل البادية لرغبة الناس في شعره هذا الوقت عن تلك الصفات "، ولم نجد أثراً لتلك الحضارة إلا قليلاً في شعره مثل قوله:

أألحمامة في نتخل إبن هند أج هاجت صبابة عاني القلاب مه ثاج أم المخبر أن الغيث قد وضعت منه العشار تماما غير إخسداج أم المخبر أن الغيث قد وضعت منه العشار تماما غير إخسداج شقت شوائيفها بالفرش من ملل إلى الأعار ف من حرن واو الاج (5) حتى كأن وجوه الأرض ملبسة طرائيفا من سدى عصب وديباج (6) فقد وصف لنا اثر المطر على الأرض وحيث اكتست الأرض بالخضرة والنبات المختلف الألوان وقد شبهها بالذي يلبس ثياب ملونة من ديباج والمطر المنهمر الذي يشبه وكذلك وصف لنا السحاب الداكن والبرق اللامع والمطر المنهمر الذي يشبه

ألمَ تأرَقُ لِضَوْء البر ق في أسْحَم لَمَاح كَأَعْنَاق نِسَاء الهنِ الهيناد قد شيبن بأوْضاح

البعبر المتعب الذي أصابه الكلال والاعباء قائلا:

<sup>7)</sup> الديوان ص 104

<sup>1)</sup> الشباك بني الكذاب : موضع بنواحي المدينة / الغمر: الماء الكثير (ياقوت)

<sup>2)</sup> الديوان ص 125

العمدة ج2/ ص227

<sup>4)</sup> شقت : أنبتت / ملل : موضع / الاعارف : جبل باليمامة / الحزن : ما غلظ من الأرض / والو لاج : وادي

<sup>5)</sup> الديوان ص 67

تُوءَامِ الوَدْقِ كَالسزَّا حِفِ يُزْجَي خَلَفَ أَطْلاحِ كَانَّ الْعَارِفِ الْجِينِّ وَ أُصْوَاتَ أَنسُواحِ كَأَنَّ الْعَارِفِ الْجِينِّ فَيْ أُوْ أَصْوَاتَ أَنسُواحِ عَلَى أَرجائها الْعُسر تَهَدِّيها بِمِصْباحِ (1)

ويبدو إن ابن هرمة على دراية ومعرفة بعلم الفلك ، وأسماء النجوم ، فقد ذكر كثير منها وصورها لنا في قصيدته التي وصف فيها الكواكب حيث يقول:

وَبَنَاتُ نَعْشِ بِسَتَدِرْنَ كَأَنَّهَا بَقَرَاتُ رَمْلَ خَلْفَهُنَّ جَآذِرُ (2)

وَالْفَرْقَدَانِ كَصَاحِبَيْنِ تَعَاقَدَا تَاللهِ تَبْرَحُ أَوْ تَزُولَ عَتَا يرر (3)

وَالجَدْيُ كَالرجُل ِالتَّذي مَا إِنْ لَهُ عَضدٌ وَلَيْسَ لَهُ حليفٌ ناصر (4)

وَتَزَاوَر الْعَيَوقُ عَن مَجَدَاتِهِ كَالْتُورِ يُضرْبُ حينَ عَافَ الْبَاقِرُ (5)

وتَرَفَّعَ النسرانِ هِذَا بَاسِطٌ يَهُوي لسقطتيهِ وهَذَا كَاسِرُ (6)

وَالنَطْعُ يِلمْعُ وَالبطينُ كَأنَّهُ كَبشٌ يَطرَدُهُ لحَتفٍ تَائِرُ (7)

وَالْحَوتُ يَسْبِحُ في السَّمَاءِ كسِبْحِهِ في الْمَاء وهو َبِكُلِّ سَبِحٍ مَاهِ لِهُ (8) و نجد في شعره وصف للشيب نذير الموت ورسول الهلاك ، ويحسُّ بذلك فيقول:

وفي الشيب زجر له لو كان ينز جر وبالغ منه لولا أنه حجر وأبيض وأحمر من فوديه وارتجعت جلية الصبح ما قد أغفل السحر وللفتي مهلة في الحب واسعة ما لم يمت في نواحي رأسه الشعر

قالت مشيب وعشق رحت بينهما وَذاك في ذاك ذنبٌ ليس يغتفر (9)

<sup>1)</sup> الديوان ص 88

<sup>.)</sup> 2) بنات نعش : سبعة كواكب ، أربعة منها نعش وثلاثة بنات نعش / جآذر : جمع جؤزر وهو ولد البقر الوحشي

<sup>3)</sup> الفرقدان : نجمان في السماء قريبان من القطب لا يغربان يهتدي بهما / عتا ير : جمع عترة وعترة الرجل أهله و أقرباؤه

<sup>4)</sup> الجدي: نجم إلى جانب القطب تعرف به القبلة

<sup>5)</sup> العيوق : كوكب احمر مضى بجانب الثريا في ناحية الشمال

<sup>6)</sup> النسران: كوكبان في السماء ، يقال لاحدهما الواقع و الأخر الطائر

<sup>7)</sup> النطع والبطين: مِن منازل القمر / التائر: السريع الجري

<sup>8)</sup> الحوت برج من أبراج السماء/ الديوان ن ص 114

<sup>9)</sup> الديوان ص 118

### ويقول أيضا:

رأيتُ الشَّيْبَ قَدْ نَزَلَتُ عَلَينَا رَوَائِعُهُ بِحُجَّةِ مُسْتَقَيمِ الْ السَّيْبَ قَدْ نَزَلَتُ عَلَينَا خُصُوْمَةَ لَا الْكَ وَلَا ظَلَومِ الْاللَّ وَلَا ظَلُومِ وَوَدَّعَنِي الشَّبَابُ فَصرتُ منهُ كَرَاضٍ بالصَّغيْرِ مِن العَظيْمِ (١) ويقول في الشيب أيضا:

عَجَبت جَارَتِي لِشَيْبٍ عَلانِي عَمْرَكِ الله هَلُ رَأَيْتِ بَدياً الله الله هَلُ رَأَيْتِ بَدياً الله النَّمَا يُعْذَرُ الوَل يع لَهُ وَلا يع لَهُ مَن عَاشَ في الزَّمَانَ عِتِياً (2) وقد يضيق زرعا بالشيب لأنه ، يضطره إلى إن يكف عن جهله ويتحلى بالحلم فيقول :

أقصر "ث عَنْ جهّلي الأدنى وحلت مني زرع من الشيّب بالفودين من قود حرت عن جهّلي الأدنى وحلت مني وم سفا وقد يزيد صبائي البدّن الغيد (3) وقد ظهر في هذا العصر نوعاً جديداً من الوصف يسميه هدارة (4) بالوصف الساخر كوصف بشار لنعجة هزيلة ووصف إسماعيل بن عمار لجارية قبيحة وكذلك شاع في هذا العصر الوصف الماجن ؛ نتيجة لانتشار المؤبقات فيه ، وتحلل المجتمع، ويبدو إن ابن هرمة لم يساير شعراء عصره في هذا النوع من الوصف وقد شاع أيضا في هذا العصر وصف الصفات المحمودة والمذمومة كالكرم الشجاعة والغش والحقد ، وقد وصف ابن هرمة حقد الناس وشرهم فقال :

لَيْتَ السِّبَاعَ لَنَا كَانَتْ مُجَاوِرَة وَإِنَّنَا لاَ نَرى مِمَّنْ نَرى أَحَدَا إِنَّ السِّبَاعَ لَتَهُدًا عَن فَرَائِسِهَا وَالنَّاسُ لَيْسَ بِهَادِ شَرَّهُمُ أَبِدَا (5) ويقول في وصف أحمق:

<sup>2)</sup> الديوان ص 221

<sup>3)</sup> الديوان ص 246

<sup>4)</sup> الديوان ص 98

<sup>5)</sup> اتجاهات الشعر ص 480

<sup>6)</sup> الديوان ص 96

كَسَاعِيَةً إلى أوْلادِ أُخْرى لِتَحْضِنَهُمْ وَتَعْجَزُ عَنْ بنيهَا (1) ومجمل القول فيما يتصل بشعره في الوصف:

إن الشاعر كان تقليديا في وصفه فقد أكثر من وصف الإبل والأطلال على غرار الجاهليين ولعل السبب في ذلك يرجع إلى إن الشاعر ربّي في ديار تميم، فتأثر بحياة البداوة ، وإنه كذلك شاعر مادح اعتمد على الشعر في حياته ؛ لذلك تفرغ لتجويد مدائحه.

مال قليلا للناحية القصيصية ، ويظهر ذلك بوضوح في وصفه للكواكب والسحاب .

لم نجد صدى للحضارة في وصفه إلا قليلاً.

### لـــرثاء:

الرثاء فن من فنون الشعر القديمة التي طرقها الشعراء ؟ فقد هزهم شبح الموت ، وحرّك عواطفهم فبكوا الأحباب الذين رحلوا عنهم ، ولكلِّ شاعر مذهبه في الرثاء والنواح ، ويقول قدامة (1): " إنه ليس بين المرثيّة والمدحة فصل إلا إن يذكر في اللفظ ما يدل على إنه لهالك مثل : كان ، وتولى وقضى نحبه وما أشبه ذلك ، لأن تأبين الميت بمثل ما كان يمدح به في حياته ، وقد يفعل في التأبين شيء ينفصل به لفظه عن اللفظ المدح بغير كان وما جرى مجراها ، وهو أن يكون الحيّ قد وصف بالجود مثلا ، فلا يقال كان جوادا ، ولكن يقال ذهب الجود أو فمن للجود بعده ، ومثل تولى الجود وما أشبه هذه الأشياء " 0

ويرى ابن رشيق<sup>(2)</sup>: "سبيل الرثاء أن يكون ظاهر التفجع ، بيتن الحسرة ، مخلوطاً بالتلهف والأسف والاستعظام " 0

وشاعرنا ابن هرمة أحد الذين تحركت في نفوسهم الشجون والأحزان ، بعد أن هزته رهبة الموت ، فصاغ ذلك قصائد تقطر أسى ولوعة ، ومن قصائده في هذا المجال تلك التي قالها في إبراهيم الإمام وتعد من أقوى مراثيه، ويعدد مآثره و بصفه بالكرم وإعانة الناس ويدعو له بالسقيا وفيها يقول :

أتاني وأهلي باللوى فوق مَثْعَر وقدْ زَجَرَ اللَّيْلُ النَّجُومَ فَولَتَ وَفَاهُ ابن عَبَّاسٍ وَصيِّ مُحمَّدٍ فَأَبْتُ فِراشي حسرَةٌ مَا تَجَلَّت فَانْ تَكُ أَحْدَاثُ المَنايا اخْتَر مَنْهُ فَقَدْ أَعْظَمَتْ رِزْ أَبِهِ وَأَجَلَّت وَالَى قوله:

جَزَى اللهُ إبْرَاهِيْمَ خَيْرَ جَزَائِهِ وَجَادَتْ عَلَيْهِ البَارِقَاتُ وَطَلَّتِ فَعَرِيْنُ عَلَى الْجُلَّى قُرُيْشًا بِمَالِهِ وَيَحْمَلُ عَنْ هُلاَكِهَا مَا أَكَلَّتُ فِي عُرِيْنُ عَلَى الْجُلَّى قُرُيْشًا بِمَالِهِ وَيَحْمَلُ عَنْ هُلاَكِهَا مَا أَكَلَّتُ

<sup>1)</sup> نقد الشعر ص 111-111

<sup>2)</sup> العمدة ج2/ ص147

وَكُمْ مِن كُسِيرْ إِلسَّاقِ لِاءَمَ سَاقَهُ بَمَعْرُ وَفِهِ حَتَّى اسْتَوَتْ وَاسْتَمَرَّت (1) ويرثيه بقصيدة أخرى ويصفه فيها بالإمام وعصمة الدين ، ويظهر جزعه وخوفه حبث بقول:

قَدْ كَنْتُ أُحسِبُنِي جَلْداً فَضَعْضَعَنِي قَبْرٌ بِحَرَّانَ فِيهِ عَصِمَةُ الدِّيْنِ فيهِ الإمامُ وَخَيْرُ النَّاسِ كُلِّهُ مُ بِينَ الصَّفائِحِ والأحجارِ والطِّينِ فيهِ الإمَامُ النَّذي عَمَّتْ مُصِيبُتُهُ وَعَيَّلَتْ كُلَّ ذي مَالٍ وَمسكينٍ في الإمامُ النَّذي عَال إِنَّ الْإِمَامَ السِّذي وَلسَّى وَغادَرَنِي كَأنسَّني بعَدهُ في ثَوْبِ مَجننُونِ إلى فوله ٠

فَرَحْمَةُ اللهِ أَنْوَاعاً مُضَاعَفَةً عَلَيكَ مِن مُقْعَص ظُلُما وَمسجُون (2) وفي قصيدة أخرى طويلة جمع فيها بين الرثاء ومدح السفاح، و تعرض فيها لمروان الذي قتل إبراهيم الإمام، واظهر جزعه لما سمع خبر مقتل الإمام، ووصفه فيها بخير الناس كلهم حيث يقول:

لَمَا أَتَانِي وأَهْلِي من طِيَاتِهُمُ بِالْجَزْعِ بِينَ كُبَاتًاتٍ وَ طَابَانَا نَاعٍ نَعَى لِيَ إِبرَاهِ بِمَ قُلِتُ لَـهُ شُلِّتٌ يَدَاكَ وعشتَ الدَّهرَ عُرْيَانَا والنَّاسُ فَد ثَقُلُتُ بُومًا مَضَاجِعُهُم إلا ابنَ هَرَمْةَ أَحْيَا اللَّيْلَ يَقَظَانَا وَلا رَجَعْتَ إلى مَالٍ وَلا وَلسدٍ مَا كُنْتُ حَيًّا وَمَا سُمّيتَ إنْسَانَا تَنْعَى الْإِمَامَ وَخَيْرَ النَّاسِ كُلِّهُمُ مُ أَخْنَتْ عَلَيْهِ يَدُ الْجَعْدِيِّ مَرَوانَا (3)

وقد رثى ابن هرمة قومه بأبيات حزينة حتى يخيل إليه أنه لن يجد من يبكيه بعد موته، فالموت قد أخد أخاه و عمه وخاله وابن عمه ، وكلهم قد جلتهم المنايا وصاروا في القبور ، حيث بقول :

مَا أَظُنُ الزَّمَانَ يَا أُمَّ عَمْرُو تَارِكًا إِنْ هَلَكُتُ مَن يَبكيني

<sup>1)</sup> الديوان ص 69

<sup>2)</sup> الديو ان ص237

<sup>3)</sup> الديوان ص 226

كُمْ أَخِ صَالِحٍ وعَمِّ وَخَالٍ وَابنَ عَمِّ كَالصَّارِمِ الْمَسْنُونِ قَدْ جَلَتْهُ عَنَّا الْمَنَايَا فأمسى أعظُماً تَحْتَ ملحدَاتٍ وَطيْن (1) وَهُنَ رَمْس بِبُهْرَةَ أَوْ حَزِيْز يَا لَقَوْم للميّتِ الْمَدْفُونِ (2) أبيات (3) في رثاء الحكم بن عبد المطلب فقد ذكر فيها مناقبه فهو كري

وله أبيات (3) في رثاء الحكم بن عبد المطلب فقد ذكر فيها مناقبه فهو كريم جواد ، وحياة الجود والمعروف مر هونة بحياته ، وقد ذهب الحكم وذهب الجود والمعروف معه ، فيقول :

سَأَلَا عَن الجُودِ وَالمَعْرُوفِ أَينَ هُمَا فَقُلْتُ : إِنَّهُمَا مَاتًا مَعَ الحَكَمِ مَاتًا مَعَ اللَّمِ بُوفَ بِالدِّمَمِ مَاتًا مَعَ الرَّجُلُ المُوفِي بِذِمَّتِهِ يَومَ الحِفَاظِ إِذَا لَمْ يُوفَ بِالدِّمَمِ مَاتًا مَعَ الرَّجُلُ المَوفِي بِذِمَّتِهِ مَن التَّهَدُّم ِ بِالمَعْرُوفِ والكرم (4) مَاذَا بمَنْبِجَ لَو تُنْبُشُ مَقَابُرها من التَّهَدُّم ِ بِالمَعْرُوفِ والكرم (5) ويبدو أنه يرثي الجود والكرم الذي افتقده بموت الحكم 0

ومن مظاهر الرثاء في هذا العصر رثاء المغنيين وأهل اللهو ، ويبدو إن ابن هرمة لم يشارك في هذا النوع من الرثاء بالرغم مما عرف عنه من حبه للشراب ومجالس اللهو ، وقد تفنن شعراء عصره في الرثاء ، وأخرجوه مخرج الفكاهة والهزل ويعدّ هذا شيئا جديدا في هذا العصر $^{(5)}$ 0

بل ذهبوا إلى ابعد من ذلك ، وخرجوا به إلى آفاق أوسع فمنهم من رثا شبابه ومنهم من رثا حيوانا افتقده كما فعل أبو نواس في رثاء كلبه (6) وبذلك خرجوه به من دائرة الأشخاص إلى آفاق معنوية وحسية (

 $0^{(7)}$ وفي هذه الفترة أيضا ظهر رثاء المدن التي جار عليها الزمن والسنين

<sup>1)</sup> الملحدات: حجارة يبني منها القبر

<sup>2)</sup> الديوان ص 242

<sup>3)</sup> تنسب هذه الأبيات: للراتجي (عبادة بن عمرو) والأرجح إنها لابن هرمة

<sup>4)</sup> الديوان ص 281

<sup>5)</sup> الأغاني ج13/ ص 233

<sup>6)</sup> انظر ديوان أبو تواس ص 190

<sup>7)</sup> تاريخ الطبري ج 10/ ص 175

وأيضا صار الرثاء وسيلة يتخذها الشعراء الزهاد لتذكير الغافلين بالموت واليوم الآخر كما فعل أبو العتاهية (1) ، ويبدو إن ابن هرمة لم يساير هذا التطور الذي ظهر على الرثاء ، بل لم يشارك فيه 0

ومجمل القول فيما يتصل بشعره في الرثاء:

نجد في مراثيه الصورة التقليدية التي تمجد الميت ، لكونه شخصا جوادا شريفاً كريم الأصل.

مراثيه تشعر بعاطفة متأججة وحزن عميق من الشاعر على هذا المصاب الجلل، وقد يكثر من ذكر الموت0

لم يساير التطور الحتمي الذي طرأ على شعر الرثاء وأثر عليه، وقد كف لسانه عن المشاركة فيه 0

يعد ابن هرمة مقلاً في الرثاء فالأبيات التي ذكرت هي كلّ ما جاء في ديوانه فيما يتعلق بالرثاء 0

<sup>1)</sup> انظر ديوان أبو العتاهية ، دار صادر للطباعة والنشر بيروت 1964م دون طص 68

#### الفخير:

يعد الفخر لوناً من ألوان المدح ، إلا إن الشاعر يخص به نفسه وقومه ، ويقول ابن رشيق<sup>(1)</sup>: "الفخر هو المدح نفسه إلا إنّ الشاعر يخصّ به نفسه وقومه ، وكلّ ما حُسن في المدح حُسن في الافتخار ، وكلّ ما قبح في المدح قبح في الافتخار "، و قديما كان العربيّ يفتخر بآبائه وشرف نسبه ، وباب الفخر في الجاهلية اتسع لموضوعات الفروسيّة، والسيادة ، والكرم ، والأخلاق ، والأهل ، والفصاحة ، والولد، و المباهة، والشجاعة ، و الإقدام (2) ، وبالنظر إلى شعر ابن هرمة نجد له أبيات يفتخر فيها بكرمه على غرار الجاهليين فمن عادة العرب قديما أن تنحر الإبل إكراما للضيف فيقول :

إنِّي إِذَا مَا الْبَخْيِثُ أَمَنَهَا بَاتَتْ ضَمُوزاً مِنِّي عَلَى وَجَلَ لِا أَمْتِعُ الْعُودُ بِالْفِصَالِ وَلا أَبْتَاعُ إلا قَرِيبَةَ الأَجَلِ

لأ غننَمِي في الحبَاةِ مُدَّ لَها إلا دِرَاك القررى ولا إبلي

كُمْ نَاقَةٍ قَدْ وَجَأْتُ مَنْ حَرِهَا بمستهلِّ الشُّوبُوبِ أوْ جَمَلِ (3)

لقي ابن ميادة ابن هرمة ، فقال له :والله لقد كنت احب أن ألقاك ، لابدّ من أن نتهاجى ، وقد فعل الناس ذلك قبلنا، فقل ابن هرمة : يئس والله ما دعوت إليه وأحببته ، وهو يظنه جاد (4) ثم قال ابن هرمة :

إِنِّي لَمَيْمُونُ جِوَاراً وإِنَّنِي إِذَا زَجَرَ الطَّيْرَ الْعِدَا لَمَشُومُ وَاللَّي لَمَ لَأَنُ الْعِنَانِ مُناقِلٌ إِذَا مَا وَني يَوماً أَلَفُ سَئُومُ (5) وَإِنِّي لَمَ لَأَنُ الْعِنَانِ مُناقِلٌ إِذَا مَا وَني يَوماً أَلَفُ سَئُومُ (6)

فَوَدَّ رِجَالٌ أَنَّ أُمِّي تَقَنَّعَت بشيه بشيه يغتشي الرَّأس وَهيَ عقيهُ (6)

ويقول أيضا مفتخرا بكرمه:

<sup>1)</sup> العمدة ج2/ص 143

 <sup>2)</sup> انتظر أدباء العرب في الجاهلية وصدر الإسلام ج 1/ص 46

<sup>(3)</sup> الديوان ص 183

<sup>4)</sup> الأغاني ج4/ ص364

<sup>5)</sup> ملأ فلأن عنان جواده : إذا أعده وحمله على الخطر الشديد / المناقل : السريع نقل القوائم

<sup>6)</sup> الديوان ص 204

فَقُلْتُ لِقَيَنْنَيَّ ارفَعَاهَا وَحَرِّقَا لَعَلَّ سَنَا نَارِي بِآخَرَ تَهْتَفُ (1) وقوله:

وقررَّبَ طَاهِينَا بِلَوُعاً كَأنَّهَا لَدى الكسْرِمَطْلِيُّ المَغَابِنِ أَخْشَفُ (2) ويكثر في فخره ذكر الكلاب وبيان فضلها في استدلال الضيف بها حيث يقول: ومَسُنْتَنْبِح نَبَّهُ مْتُ كَلِبي لَصِوْتِهِ وَقُلْتُ لَهُ: فَقُمْ في اليَفَاعِ فَجَاوِبِ فَمَسُنْتُنْبِح نَبَّهُ مُتُ كَلِبي لَصِوْتِهِ وَقُلْتُ لَهُ: فَقُمْ في اليَفَاعِ فَجَاوِبِ فَجَاءَ خَفِيَّ الصَوتِ قَدْ مَسَّهُ الضوى بِضَرْبُةِ مَسْنُونِ الغَراريَيْنِ قَاضِبِ فَجَاءَ خَفِيَّ الصَوتِ قَدْ مَسَّهُ الضوى بِضَرْبُةِ مَسْنُونِ الغَراريَيْنِ قَاضِبِ فَرَحَبْثُ وَاستَبُشْرتُ حَتَّى بسَطَّتَهُ وَتَلِكَ التي الْتِي الْمُقَى بَهَا كُلُلَّ آئِب (3) وقوله يفتخر بكرمه الذي ورثه عن أبيه ، ويشهد الجار والفقير و الضيف على حسن الضيافة ، حيث يقول:

وَسَلُ الْجَارَ والْمُعَصِّبَ وَالْأَضْ يَافَ وَهِ نُنَا إِذَا تَحَيَّوْا لَدَينًا كَيْفَ يَلْقَوْنَنِي إِذَا نَبَحَ الْكَلْ بِيَا وَرَاءَ الْكُسُورِ نِبَدَا خَفِينًا وَمَشِي الْحَالَبِ الْمُبِسُّ إلى النَّا بِفِلْمَ يقرْ أَصْفَرَ الْحَيَّ رينًا لَمَ تَكُنْ خَارِجيَّةً مِن تراثٍ حَادِثٍ بَلْ وَرثْتُ ذَاكَ عَلَينًا (4) ويقول مفتخرا بشجاعته وحمايته للجاره:

إِنِّي إِذَا الْجَارُ لَمْ تُحْفَظُ مَحَارِمُهُ ولَمْ يُقَلُ دُوْنَه هَيَدِ وَلاَ هَادِ لِنِّي إِذَا الْجَارُ لِمَ تُحْفَظُ مَحَارِمُهُ ولَيْسَ جَارِي كَعُش بِينْ أَعْوَاد (5) لاَ أَحْدُلُ الْجَارِ بِلَنْ أَحْمِي مَبَاءَتَهُ وَلَيْسَ جَارِي كَعُش بِينْ أَعْوَاد (5) وقد افتخر بقومه وكرمه وائلا:

نَحْنُ الأكْرَمُونَ إِذَا غُشْدِيْنَا عِينَاذاً في البوَازِم وَاغْتَراراً (6) وكان ابن هرمة يفتخر بفنه وصياغته وقدرته على قول الجيّد من الشعر في ذلك يقول:

<sup>1)</sup> الديوان ص 153

<sup>2)</sup> الديوان ص 153

<sup>3)</sup> الديوان ص 64

<sup>4)</sup> الديوان ص 246

<sup>5)</sup> الديو ان ص 105

<sup>6)</sup> الديوان ص 111

إِنَّي امروءٌ لا أصوغُ الحليَ تَعْمَلُهُ كَفَايَ لَكَنْ لِسَاني صَائِغ الكَلِمِ (1) ويقول إنه لم ينتحل شعر غبره وينسبه لنفسه:

وَلْـمَ أَنــتَـحــل الأشعـار فيها ولَـم تُعهجز نيي المدِدَ الجريادُ (2) ويقول في قصيدة مدح بها عمران بن عبد الله بن مطيع وأفتخر فيها بشعره:

حَلَفْتُ لأَمْ دَحَنَاكَ في مَعدد وَذِي يَمن عَلَى رَغْمَ الحَسسُود بيقول لِا يَزَالُ [و] فيهِ حُسسْنُ بأَفْواه ِ الرُّواة على النَشِيدِ (3) ويقول في قصيدة مدح بها السّري بن عبد الله:

لأحْ بُونَاكُ مِما أصْطَفِي مِدَحاً مُصاحِبات لِعمُمار وحَهُجاج (4) فقد اعترف العلماء بجودة شعره واستحسنوه ، والملاحظ في فخره ،أنه فخر فردي بعيداً عن الحزبيّة والقبليّة ، حتى قبيلة قريش التي ينتسب إليها الشاعر لم نجد لها أي إشارة في شعره ، وهذا أمر طبيعي ؛ لأنه دعي أدعياء وكذلك بني تميم التي ربي فيها 0

<sup>1)</sup> الديوان ص 214

<sup>2)</sup> الديوان ص 98

<sup>3)</sup> الديوان ص 100

<sup>4)</sup>الديوان ص 78

#### الخمريات:

كان العرب قديماً يشربون الخمر دون تحرّج ، كما كانوا يصفونها في شعرهم كجزء من حياتهم اليومية ، ومظهر من مظاهر الكرم والثراء ، ولما جاء الإسلام حرّم الخمر وحرم شربها ، غير إن البعض لم ينقطع عنها ، بل لجأ إلى تناولها خفية اتقاء حدها الشرعيّ ، وفي العصر الأمويّ نجد معظم خلفاء بني أمية قد اقبلوا على الشراب ، وكان منهم من يحتشم في مجلسه ومنهم من لا يبالى (1) 0

وكان ابن هرمة ممن يدمنون الشراب فكلّ من ترجم له ذكر حبّه للشراب ، وقد بلغ في حبّه للخمر حداً حيث طلب من الخليفة المنصور أن يبيح له الشّراب  $0^{(2)}$  ولامته امر أته يوماً وعزلته وقالت له: "قد افسد عليك هذا النبيذ دينك و دنباك فلو تعللت عنه بهذه الأليان" $0^{(2)}$  فقال لها:

لا تَبتَّغي لَبَنَ البَعييْر وَعنِدْنَا مَاءَ الزَّبييْبِ وَنَاطِفُ المعثْمَار (4) وقد كان مغرماً بالنبيذ ، حتى إن جيرانه دخلوا عليه ذات مرة وعاتبوه على الحالة التي رأوه عليها ؛ فقال لهم: أنا في طلب مثلها منذ دهر أما سمعتم قولي : (5)

اسألُ الله َ سَكْرُةً قَبلَ موتي وصياحَ الصبيانِ: يَا سكرانُ (6) وقد نهاه الحسن بن زيد والى المدينة عن شرب الخمر وقال له: "لئن أتيت بك سكران لأضربك حدين حدّاً للخمر وحدّا للسكر ، ولأزيدن لموضع حرمتك بي" (7) فقال ابن هرمة:

نَهَاني ابنُ الرَّسُول عن المُدَام وأدَّبني بآداب الكررام وقال ليّ : اصْطَبِر عنها ودَعْها لخَوْف اللهِ لا خَوْف الأنام

<sup>1)</sup> هدارة – اتجاهات الشعر الغربي ص 479

<sup>2)</sup> انظر: الأغاني 4/ 368 / الشّعر والشّعراء ص 640

<sup>3)</sup> الأغاني ج4/ص 367

<sup>4)</sup> الديوان ص 130

<sup>5)</sup> الأغاني ج4/ 389

<sup>6)</sup> الديوان ص 229

<sup>7)</sup> الكامل للمبرد ج1/ ص 242

وَكَيْفَ تَصِبْرُي عنهَا وحُبّي لَهَا حُبُّ تَمَكَّنَ في عظامي أرى طيب الحَللِ عليَّ خُبُثًا وَطِيبِ النَّقْسِ في خُبُثِ الحَرامِ (1) وقد يشبه فاه المحبوبة ورضابها بكاس الخمر المعتقة التي مزجت بماء المطر على عادة القدماء فيقــول:

كَأَنَّ فَاهَا لَمِن تُوَنِّسُهُ بَعدَ غُبُوبِ الرُقادِ وَالعلِلَ وَالعلِلَ كَأَسُهُ كَأَسٌ فِلسَّطِيَّة مُعَتَّقَة شيبْتَ بمَاءٍ مِن مُزْنَةِ السبل (2) وفي نفس المعنى يقول:

خُودٌ لُتُعَاطيكَ بَعد رقدَتِها إِذَا يُلاقي العيُونَ مَهدَوُها (3) كأساً بفيها صنهباء مُعرقة بَغلو بأيدي التّجار مسبوها (4) ويبدو إن ابن هرمة مدمن سكير يُجاهر بحبّه للخمر ، أكثر منه شاعراً يبتكر صوراً جديد في هذا الفن ، فالأبيات القليلة التي ذكرناها لا تصور حياته اللاهيّة ، التي كان يقضيها في الشرب ومجالس الغناء 0

وربما كان إقلاله في هذا الجانب يعود إلى أنه كان منقطعا للطالبين ، وكانوا ينهونه عن شرب الخمر ، وربما ضاع أكثر شعره بقفدان ديوانه ()

<sup>1)</sup> الديوان ص 225

<sup>2)</sup> الديوان ص 187

<sup>3)</sup> هدء العيون: منامها وسكونها

<sup>4)</sup> الديوان ص 49

#### الحكمة:

شعر الحكمة من الأغراض القديمة التي عرفها الشعراء ، وكان الشاعر يزيل بها قصائده ، فقد تأمل الشاعر الجاهلي في قضايا الحياة والناس ، ونظر وجرب واستمع إلى تاريخ السابقين ، فألتمس العبر والعظات ، وفكر في أمر الدنيا ، فأثمر ذلك عن حكمة صاغها في عبارة نثرية أو بيت شعر أنيق  $^{(1)}$  0

وقد اعتبر النقاد شعراء الحكمة أقلّ حظاً من الشاعريّة بينما يمجدون شعراء الغزل والوصف ؛ لأنهم يخاطبون العاطفة والوجدان ، أما شعر الحكمة فيجنح للناحية العقليّة ، فقد صدق ابن رشيق<sup>(2)</sup> حين قال : " فلا يجب للشعر أن يكون مثلاً كله وحكمة كشعر صالح بن عبد القدوس فقد قعد به عن أصحابه وهو يقدمهم في الصناعة لإكثاره من ذلك" 0

وكان شعر الحكمة في الجاهلية عبارة عن تجارب إنسانيّة مرّ بها الشاعر واستفاد منها ؛ وعرّض ذلك في ثنايا قصائده ، وفي القرن الثاني اتسعت دائرة العلوم الإسلامية وشملت معارف أجنبية مختلفة وتررجمت كتب الأمم الأخرى وأصبح شعر الحكمة يتخذ طريقاً فلسفيّاً 0 وقد كان لابن هرمة نصيب من الحكمة وإن كان قليلاً في شعر ابن هرمة ومن ذلك قوله :

أرى النَّاسَ في أمْر سَحيلِ فَلا تَزَلُ علي حَذَر حَتى تَري الأمر مُبرْمَا وَأَمْسِكُ بِأَطْرَافِ الْكَلَامِ فَإِنَّكُ مَ نَجَاتُكَ مِمَّا خِفْتَ أَمراً مُجَمْجَمَا فَإِنَّكَ لا تَسْتَطعُ رَدْ الصّذي مَضى إذّ القوّلُ عَن زَلاَّتِهِ فارقَ الفَمَا فإننَّكَ لا تَسْتَطعُ رَدْ العِرْضِ صَامِتًا وآخَر أردى نَفْسَهُ أنْ تَكَلَمَا (3) وقد تعددت أنواع الطعام في عصره ، واهتم الناس بها ؛ حتى إن بعضهم قد أصابته العلل من الإكثار من الطعام في ذلك يقول ابن هرمة :

<sup>1)</sup> د سعد شلبي "الأصول الفنية في الشعر الجاهلي "، حدائق القبة ،1977م ،دون ط ، ص 380

<sup>2)</sup> العمدة ج1/ ص193

<sup>3)</sup> الديوان ص 202

ورَبَّتَ أَكْلَتَ مَنَعَتْ أَخَاهَا بِلِدَة سَاعَةٍ أَكَلَاتِ دَهُورِ وَوَيهِ هَلَاكُهُ لَوَ كَانَ يَوْرِي (1) وَفيهِ هَلَاكُهُ لَوَ كَانَ يَوْرِي (1) والشاعر يري إن إدراك الشرف ليس له علاقة بالغنى فقد يكون الإنسان فقيرا بالى الثياب؛ ولكن يكون شريف ، وينال حاجته التي يسمو إليها ، بحسن سيرته وخلقه الطيّب وفي ذلك يقول أبيات عدّها ابن قتيبة من جيّد شعره (2)، واستحسنها ابن المعتز أبضاً وذكرها له (3) :

قَدْ يُدْرِكُ الشَّرَفَ الفَتي وَردَاؤُهُ خَلَقٌ وَجَيْبُ قَميصِهِ مَرْقُوعُ ويَنَالُ حَاجَتِهِ التَّتي يَسْمُو لَهَا ويطِلُّ وَتْرَ المَرءِوَهُو وضيعُ أمَّا تَريْني شَاحِبًا مُتَبَدِّلاً وَالسَّيْفُ يَخَلقُ غِمِدُهُ فَيَضِيْعُ (4) وله رأى خاص في اليأس إذ يقول:

إذ أننت لم تأخُد مِن اليأس عصمة تأشد بها في راحتيك الأصابع شربت بطرق الماء حيث وجدته على كدر واستعبدتك المطامع شربت بطرق الماء حيث وجدته على كدر واستعبدتك المطامع وانتي لم ما النبس التوب والتوب واليع وأصرف عن بعض المهاء م طيتي إذا أعجبت بعض الرجال المشارغ (5) وفي اليأس عن بعض المطامع راحة ويارب خير أدركته المطامع في المنس الم المنس المنس المنس المنس المنس المنس المنس المنس وفي البياس والمناس المنس المنس

<sup>1)</sup> الديوان ص 128

<sup>2)</sup> الشعر والشعراء 2/ 640

 <sup>3)</sup> طبقات الشعراء ص 20

<sup>4)</sup> الديوان ص 145

<sup>5)</sup> المشارع: جمع مشرع وهو مورد الشارب

<sup>6)</sup> الديوان ص 140

# المبحث الثاني

## بناء المعانى:

يقول قدامة: " المعاني كُلَّها معروضة للشاعر وله أن يتكلم منها ما أحب وآثر من غير أن يحظر عليه معنى يروم الكلام فيه ، وإذ كانت المعاني للشعر بمنزلة المادة الموضوعية ، والشعر فيها كالصورة كما يوجد في كلِّ صناعة من أنّه لابدّ فيها من شيء موضوع يقبل تأثير الصورة قيه مثل الخشب للنجارة والفضة للصياغة " (1) 0

ولمَّا كان ابن هرمة صانعاً ماهراً وشاعراً حاذقاً فقد استطاع أن ينظم في معظم الأغراض الشعريَّة التي كانت سائدة في عصره ، وقد حوت هذه الأغراض مضامين ومعاني عديدة ، ذكر من خلالها مجموعة من الفضائل المعنويَّة والحسيَّة ، وسنتناولها بشيء من التفصيل :

# 1/ الكــرم:

وهو "من المثل العليا في المجتمع العربيّ ، وهو فضيلة الفضائل كلتّها التي يقدّسها المجتمع " (2) ، والكرم من أكثر المعاني التي تغنى بها ابن هرمة واحتلت حيّزاً كبيراً في مدائحه ، وفخره ، وقد اشتملت على عناصر كثيرة مثل: كثرة الجفان ، وإطعام الجوعى في الزمن الجدب ، وقري الضيف ، وكسوة الفقير ، وإيقاد النتّار ؛ حتى يهتدي بها الساري في أيام البرد ، ومن ذلك قوله مادحاً العباس بكثرة جفانه التي تعدّ لإطعام الجياع ، وكسوته للعاري حيث يقول : وكانت لعباس ثلاث نعدّها إذا ما جناب الحيّ أصبح أشهبا فسلسلة "تنهى الظلوم وجفنة" تباح فيكسوها السنام المزغبا

<sup>1)</sup> قدامة ،" نقد الشعر" ص 13

<sup>2)</sup> أحمد أبو حاقة" فن المديح وتطوره في الفكر العربي"، دار الشرق الجديد ط 1، 1962م ،ص 53

<sup>3)</sup> الديوان ص 56

وقوله في عبد الواحد يمدحه:

رَكُودِ الجِفان غداةَ الصّبا ويومَ الشمالِ وإرهاجها (1) وقوله في السّريّ بن عبد الله:

مَنْ يَعْتَمِدْكَ َ ابنَ عَبِدِ اللهِ مُجْتَدِيًا لِسَيْبِ عَرْفِكَ يَعْمَدْ خَبْرَ مَعْمُودِ يَابنَ الأُسَاةِ الشُّفَاةِ المُسْتَغَاثِ بهمِ مُ وَالمُطْعِمْينَ دُرَى الكُوْمِ المَقَاحِيدِ (2) وقال في وصف الحسن بن زيد بالكرم:

طلق اليدين إذا ما اضياف طرقوا يشكون من قرة ومن وسن وسن يأتوا يعدون نجم الليل بينهم في مستحير النواحي راهق السمن ثم اغتدوا وهم دسم شوار بهم وكم يبيتوا على ضيع من اللبن (3) ومن صور الكرم عند ابن هرمة أيضا قوله مفتخرا بكرمه ، وذبحه للإبل إكراما لضيفه ؛ وخصوصا إن العرب شديدة العناية بالنوق ، ولاسيّما أمهات الفصال حيث يقسول :

إنِّي إِذَا مَا الْبَخْيِثُلُ آمَنَهَا بَاتَتْ ضَمُوزاً مِنَّي عَلَى وَجَلِ (4)

لا أَمْتِعُ الْعُوْدُ بِالْفِصِالِ وَلا أَبْتَاعُ إِلا َ قَرِيبَةَ الأَجَلِ (5)

لا غَنَمِي في الْحَيَاةِ مُدَّ لَهَا إلا دِرَاك الْقِرِينِ وَلا إبلِي

كُمْ نَاقَةٍ قَدْ وَجَأْتُ مَنْ حَرِهَا بمُسْتَهَلِّ الشُّوْبُوبِ أَوْ جَمَل (6)
وفي هذا المعنى يقول:

يُكنُّ ضيفي إذَا تَأوَّ بني أوسعُ أبياتنِا و أدفوُها (7) عندي لهَذا الزَّمانِ آنية أملؤُها مرةً وأكفوُها

<sup>1)</sup> تهذیب ابن عساکر ج2 ص 234 / الأغانی ج6 ص 120

<sup>2)</sup> الديوان ص 102

<sup>3)</sup> الديوان ص 232

<sup>4)</sup> الضموز: الناقة الممسكة عن الاجترار، يقول: هذه الناقة من شدة خوفها على نفسها مما رأت من نحر نظائرها قد امتنعت من جرتها فهي ضامزة "اللسان مادة ضمز"

<sup>5)</sup> العوذ من الإبل: التي نتجت ، واحدها عائذة ، ويقول: انحرها وأولادها للأضياف فلا أمتعها " مادة عوذ "

<sup>6)</sup> الديو ان ص 183

<sup>7)</sup> تأو بني: طرقني ليلاً "اللسان مادة اوب"

خيرُ الرجال ِالمره عقونَ كما خيرُ تلاع ِ البلادِ أوطؤها (1) ومن عناصر الكرم عند العرب قديماً إشعال النّار ؛ حتى يهتدي بألسنتها الأضياف والمارة (2) وهنا يأمر الشاعر خادميه بأن يشعلا النّار ويرفعاها عاليا ؛ حتى يهتدي بها من يراها ، وفي ذلك يقول :

فَقُلْتُ لِقَيْنَيَّ ارفعَاهَا وَحَرِّقَا لَعَلَّ سَنَا نَارِي بِآخَرَ تَهُ تَفُ (3) وفي هذا المعنى يقول:

إذا ضلَّ عنْهُم ضيَيْفُهُمْ رَفَعُوا لَهُ مِن النَّارِ في النَّظْلْمَاءِ ٱلنُّويَةَ حُمْرًا (4) ومن عادة العرب قديماً تربية الكلاب؛ لتدل الضيف على الحي بنباحها في هذا المعنى يقول:

وَمُسْتَنَبْحِ نَبَّهْتُ كَلَبِي لِصَوْتِهِ وَقُلْتُ لَهُ: فَقُمْ في اليَفَاعِ فَجَاوِبِ
فَجَاءَ خَفِيَّ الصَّوتِ قَدْ مَسَّهُ الضوى بِضِرْبَةِ مَسْنُونِ الْغَرارَيْنِ قَاضِبِ
فَرَحَّبْتُ وَاستَبْشَرتُ حَتَّى بِسَطْتَهُ وَتَلِنْكَ التي النَّقَى بَهَا كُلُّ آئيبِ (5)
وفي هذا المعنى يقول أيضا:

وَمَسْتَنبْدِح تَسْتَكُشْطُ الرَّرْحُ ثَوْبَهُ لَيسْقُطْ عَنْهُ وَهُوَ بِالثَّوبِ مُعصِمُ عَوى في سَوَادِ اللَّيل بعدَ اعتبسَافِهِ لَينبْحَ كَلَّبُ أَوْ لِينَوْزَعَ نُوَّمُ فَحَوى في سَوَادِ اللَّيل بعدَ اعتبسَافِهِ لَينبْحَ كَلَّبُ أَوْ لِينَوْزَعَ نُوَّمُ فَحَوى في سَوَادِ اللَّيل بعدَ اعتبسَافِهِ في لَينبُحَ كَلَّبُ أَوْ لِينَوْزَعَ نُوَّمُ فَعَ إِتْيَانِ المُهبِّينُ مَطْعَلَمُ (6) فَجَاوَبهُ مستَسَمِعُ الصَوْرِ الكرم أيضا إجابة السائل ، وإعطاء النائل كقوله:

أروع لا يخلف العدات ولا تمنع من سواله العلل لكنه سابغ عطيته يدرك منه السؤال ما سألوا (7)

المر هق : الذي ير هقه الضيوف "اللسان مادة ر هق" / الديوان ص 50 المر هق : الذي ير هقه الضيوف "اللسان مادة ر

<sup>2)</sup> القلقشندى " نهاية الأرب في معرفة انساب العرب "، تحقيق إبراهيم الابياري القاهرة 1363هـ - 1944م ص 463

<sup>3)</sup> الديوان ص 153

<sup>4)</sup> الديوان ص 113

<sup>5)</sup> الديوان ص 64

<sup>6)</sup> الديوان ص 208

<sup>7)</sup> الديوان ص 171

#### وقــوله:

وَلا رَجَّعَتُ ذَا حَاجَةٍ عَنْكَ عِلَّةٌ وَلا عَاقَ خَيْراً عَاجِلاً منْكَ آجِلُ وَلا رَجَّعَتُ في الجُودِ منْكَ المبَاخِلُ (1) وَلا لأمَ فيكَ البَاذِلُ الوَجْه نَفْسَهُ وَلا أَحْتَكَمَتُ في الجُودِ منْكَ المبَاخِلُ (1) وقوله:

أسْدَى الصَّنيعَة مِن بِرِّ وَمِن لَطْف إلى قَرُوع لِبِنَابِ الممُلُهُ وَلاَّج ِ كَمْ مِن يَدٍ لَكَ في الأقوام ِ قَدْ سَلَف عِندَ امرئ ٍ ذِي غِنىً أَوْ عِندَ مُحْتَاج (2) ومن صور الكرم الارتياح للمعروف كقوله:

هَ شَشْتَ لَحَاجَةٍ وَوَ عَدْتَ أُخْرَى وَلَمْ تَبْخَلْ بِنَاجِزَة ِ السَّرَاحِ (3) وقوله:

فَلَمْ أَرَ فِي الْأَقْوَامِ مِثْلَكَ سَيِّداً أَهَشَّ بمعْرُوفٍ وأصْدَقَ مَوْعِدَا وَأَنْهَضَ بالعَزْمِ الثَّقيْل اِحْتِمَالهُ وَأَعظمَ إِذْ لا يُوقدُ الناسُ مَرفَدَا (4) وقوله:

بَلْ كَرِيْماً يَرِتَاحُ لِلمَجْدِ بَسَّا ما إذا هَـزَّهُ السُوَالُ حَيِيًا (5) 2/ الشجاعـة:

هي من القيم الرفيعة "ومفخرة العربيّ شجاعته، يلبسها وتلبسه سواء أكان غنياً أم فقيراً، ذا قبيلة أم وحيداً" (6)، ومن عناصر الشجاعة، الحماية والدفاع، والنكاية في العدو، وقتل الأقران، والسير في القفر الموحشة "(7)، وقد تغنى بها ابن هرمة في مدحه، فممدوحه رجلٌ شجاع لا تخفى علامته في الحروب، فهو فارس مغوار يجيد الطعن بالرُّمح والضرب بالسَّيف فيقول:

<sup>1)</sup> الديوان ص 169

<sup>2)</sup> الديوان ص 78

<sup>3)</sup> الديوان ص 87

<sup>4)</sup> الديوان ص 94

الديوان ص244

 $<sup>\</sup>hat{6}$  أحمد محمد الحوفي " الحياة العربية من الشعر الجاهلي "دار القلم بيروت ، بدون ط،ت ، ص $\hat{6}$ 

<sup>7)</sup> نقد الشعر ص 71

لا يستقر ولا تخفى علامته أن القنا شال في إطرافها الحرق في يوم لا مال عند المرء ينفعه الآ الستنان و الا الرمخ و الدَّرق في يَوم لا مال عند المرء ينفعه الآ الستنان و الا الرمخ و الدَّرق ينطعن بالرّمح أحيانا ويضربهم بالسيَّف ثمَّ يدانيهم فيَعْتَنق (1) ويشني ابن هرمة على شجاعة المنصور ويصف حنكته الحربيّة ، وقوة بطشه بالأعداء ، واعتماد النَّاس عليه في حمايتهم حيث يقول :

إِذَا قِينُلَ أَيُّ فَتَيَّ تَعْلَـمُـونَ أَهْشَّ إِلَي الضَرْبِ بِالْـدَّابِـلِ وَأَضْرُبَ لِلْقَـرِنِ يَومَ الوَغى وَأَطْعَمَ في الزَّمَن ِالمَاحِـل وَأَضْرَبَ لِلْقَـرِن ِ يَومَ الوَغى وَأَطْعَمَ في الزَّمَن ِالمَاحِـل ِ (2) أَشَارَت إلينْكَ أَكُفُّ الأنام ِ إِشَارَة عَرْقي إلي سَاحِـل ِ (2) وقد يصف ممدوحه بخوضه لغمار الحرب ، فيقول :

وَكَانَ امرأ خَوَّاضَ كُلِّ كَرِيْهَةٍ وَمَري حُروبٍ يَومَ شَرِّ يُفَالِطُهُ (3) وقوله:

أبوك غداة المرج أورثك العُلى وخاص الوغى إذ سال بالموت راهط (4) ويوضح مقدرة ممدوحه على قيادة الجيوش، كأنه أسد يذود عن عرينه فيقول:

لَيْثُ بَحِجْر إذا مَا هَاجَهُ فَزَعٌ هَاجَ إليْه بالِهْجَامِ وَإسْرَاجِ (5) ومن صور الشجاعة حماية المحارم، والدفاع عن العرض، وممدوحه فارس مغوار يعتمد عليه قومه رجالاً ونساء، وإنَّ النساء تشهد له بالحماية قبل إن تشهد لأزواجهنَّ وفي ذلك يقول:

إذا قيل من خير من يُرتجى لمُعتر فيهر ومحتاجها ومَن يُع جل الخيل يوم الوغى بالجامها قبل إسراجها أشارة نساء بنى غالب اليك به قبل أزواجها (6)

<sup>1)</sup> الديوان ص 158

<sup>2)</sup> الديوان ص 195

<sup>3)</sup> الديوان ص 139

<sup>4)</sup> الديوان ص 138

<sup>5)</sup> الديو ان ص 78

<sup>6)</sup> تهذيب ابن عساكر ج2 ص 234 / الأغاني ج6/ ص119

ومن الشجاعة أيضا مراعاة حقوق الجار وحمايته:

إنّي إذا الجَارُ لَمْ تُحْفَظُ مَحَارِمُهُ ولَمْ يُقَلَلْ دُوْنَه هَيْدِ وَلَا هَادِ لاَ أَخْدُلُ الجَارَ بلَلْ أحمي مَبَاءَتَهُ ولَيْسَ جَارِي كَعُشْ بِيْنَ أَعْوَاد (1) وقد يتغنى بالشجاعة مفتخراً بفروسيته فهو يحمل جواده على الخطر الشديد فيقول:

إِنِّي لَمَيْمُونٌ جِوَاراً وإنَّنِي إِذَا زَجَرَ الطَّيْرَ العِدَا لَمَشُومُ وَإِنِّي لَمَلْأَنُ العِنَانِ مُنَاقِلٌ إِذَا مَا وَنِي يَوماً اللَّهُ سَنُومُ وَإِنِّي لَمَلْأَنُ العِنَانِ مُنَاقِلٌ إِذَا مَا وَنِي يَوماً اللَّهُ سَنُومُ فَوَدَّ رِجَالٌ أَنَّ أُمِّي تَقَنَّعَتْ بِشَيْبٍ يِغَشِي الرَّأْسَ وَهِي عَقِيمُ (2)

### : العدل /3

هو إحدى الفضائل الأربعة التي تفرَّعت عنها الفضائل والتي ذكرها قدامة حيث يقول: "لمَّا كانت فضائل الناس من حيث هم ناس لا من طريق ما هم مشتركون فيه مع سائر الحيوانات، علي ما عليه أهل الألباب من الأتفاق إنَّما هي العقل والشجاعة والعدل والعفة، وكان القاصد إلى مدح الرجال بهذه الصفات مصيباً والمادح بغيرها مخطئاً "(3)، ويشتمل العدل على السماحة، ونفي الظلم وإشاعة العدل، والجود وغيرها مما يجري هذا المجرى، كقول ابن هرمة:

رَايِتُكَ لَمْ تَعدل عَن الدَقِّ مَعدلاً سِوَاهُ وَلَمْ تَشْغلِنْكَ عَنْهُ الشَواغِلُ (4) وقوله:

جَوَادٌ عَلَى العِلاَّتِ يَهْتَرُّ للنَّدى كما اهترَ عَضْبُ أَخلَصَتْهُ صَيَاقِلُهُ (5) نفى الظُّلْمُ عَن أهل اليَمَامَةِ عدلُه فَعَاشُوا وَزَاحَ الظُّلْمُ عَنهُمْ وبَاطِلُهُ وَنَامُوا بِأَمْنِ بَعْدَ خوْفٍ و سَيدَةٍ بسيرَة عدل مَا تُخَاف عَوائلِهُ

<sup>1)</sup> الديوان ص 105

<sup>2)</sup> الديوان ص 204

<sup>3)</sup> نقد الشعر ص 69

<sup>4)</sup> الديوان ص 169

<sup>5)</sup> العضب: السيف، الصياقل: جمع صيقل وهو ما كانت صناعته صقل السيوف "اللسان مادة عضب"

قَدْ عَلِمْ المَعرُوفُ إِنَّكَ خِدْنُهُ وَيَعلَمُ هَذَا الجُوْعُ أَنَّكَ قَاتِلُهُ (1) ومن صور العدل قضاء حوائج الناس كقوله:

لاً تَرْمِينَ بَحَاجَتِي وَقَصَائِهَا ضَرْحَ الحِجَابِ كَمَا رَمَى بيْ مَنْ رَمَى (2) وقسوله:

أقروا بلا خلف حَاجتي ألا مثلُ سائلهم لـمُ يَخِبُ (3) العقل:

وهو إحدى الفضائل الأربعة التي عدَّها قدامة ، ومن أقسام العقل : " ثقابة المعرفة ، والحياء ، والصدع بالحجة ، والبيّان ، والسياسة ، والعلم ، والحلم عن سفاهة الجهلة "(4) ، وقد تغنى ابن هرمة بهذه الصفة في مدحه ، فممدوحه رجل مجربً بيعتمد عليه قومه إذا ما صعب عليهم أمر ، وعجزوا عن حسمه يتركونه له ؛ ليقطع بالرأي الصائب ويقدّر الحل المناسب فيقول :

شَديدُ التَّأْنَّي في الأمُورِ مُجَرِّبٌ مَتى يَعرُ أمرُ القَوْمِ يَقْرِ وَيَخلُقُ (5) وقسوله:

لا عاجز عازب مروءته ولا ضعيف في رأيه زلل (6) وقـــوله:

يَزُرْنَ امراً لا يُصلحُ القوم أمره ولا يَنتَجي الأدنيينَ فيما يُحَاول (7)

إذا مَا أبي شَيئاً مضى كالتَّذي أبي وَإِنْ قَالَ إِنِّي فاعِلٌ فهو فَاعِلُ (8)

<sup>1)</sup> الديوان ص 175

<sup>2)</sup> الديوان ص 54

<sup>3)</sup> الديوان ص 55

<sup>4)</sup> نقد الشعر ص 71

<sup>.)</sup> 5) الديوان ص 159

<sup>6)</sup> الديوان ص 171

<sup>7)</sup> ينتجي أنتجاه ، إذا أفضى إليه سره وخصه به

<sup>8)</sup> الديوان ص 167

وقد وصف ممدوحه بالتعقل والضمير الصاحي ، والتاني في تقرير الأمور، دون إن يشرك أحداً في سره أو يطلعه عليه مهما اختلف الناس واضطربت بهم الآراء فيقطب ول :

إذا مَا أرَادَ الأمْرَ نَاجَى ضَمِيْرَهُ فَنَاجَى ضَمِيْراً غيرَ مُخْتلفِ العَقْلُ وَلَمْ يُشْرِكِ الأدنينَ في جُلِّ أمْرِهِ إذا اختلَفَت بالأضعفين قوَى الحَبل (1) ويتغنى بمدح صاحب الرأي الصارم فيقـوله:

وَقُلْ قُولاً تُطَبُقُ مِفْصلَيْهِ بَمدحَةِ صَاحبِ الرَّأيِ الصَّرومِ (2) وقد يصف ممدوحه بأنَّه رجل نافذ البصيرة ذكى فطن راجح العقل فيقول:

إذا خلوت به ناجيت ذا طَبَن يأوي إلى عقل صافي العقل مؤتمن (3) ويفتخر برجاحة عقول قومه وحلمه ، ويشبههم بالجبال فيقول :

وَلُو 'وزِنَت ْ رضوى بِبَعْض حُلُومِهُم لَشَالَت ْ وَلُو ْ زِیْدَت ْ عَالَیْهِ تُضارع ف (4) ويصف الخليفة المنصور بالحلم والعفو عند المقدرة فهو فيقول:

وَلَيْسَ بمعطي العفو عَن غير قُدْرَةٍ وَيعفُو إذا مَا أمكنَتُه المَقاتِلُ (5) ومن أقسام العقل الحياء ويقول في ذلك:

حَيِيٌّ تَقَيُّ سَاكَنُ الْقَوْلُ وَادِعٌ إِذَا لَمْ يُنزَر، شَهُمٌ ، إِذَا تيبْرَ مَانِعُ (6) 5/ العفة:

من الفضائل التي ذكر ها قدامة ومن أقسامها " إنكار الفواحش ، والتنزه ، والقناعة ،وقلة الشره، وطهارة الإزار وغير ها مما يجري هذا المجرى " (7) ويتغنى

<sup>1)</sup> الديوان ص 189

<sup>2)</sup> الديوان ص 222

<sup>3)</sup> الديوان ص 231

<sup>4)</sup> رضوى جبل بالمدينة ،تضارع بضم الراء جبل بتهامة لبني كنانة ، (ياقوت )

<sup>5)</sup> الديوان ص 167

<sup>6)</sup> إذا تير: إذا أغضب ؛ الديوان ص 141

<sup>7)</sup> نقد الشعر ص 71

بقناعته وإكرام نفسه وإنه في سبيل ذلك يشرب الكدر من الماء ، ويظهر ذلك واضحا في شعره الحكمي حيث يقول :

وَأَتْرِكُ الثَّوبَ يُوماً وَهُو دُو سَعَةٍ وَأَلْبَسُ الثَّوبَ وَهُوَ الضَّيَّقُ الخَلْقُ الْخَلْقُ الْحَلْقُ الْحَلْقُ الْحَرامُ نفسي وَإِنِّي لا يُوافِقُننِي وَلَو ظَمِئتُ فَحُمْتُ المشْرَبُ الرَّنقُ (1) وفي هذا المعنى يقول

وَإِنَّي لِمَمَّا النبَسُ الثَّوْبَ ضَيَيَّقًا وَأَتَرَكُ لِبسَ الثَّوْبِ والثَّوبُ واسِعُ وَأَصرفُ عَن بَعض المياه مَطِيَّتِي إذا أعجبَت بعض الرجال المشارع ((2) وقد تظهر في غزله، ويصف محبوبته بالعفة ، وأنه لم يحدث بينهما ما يشيَّن ، وإنَّها من عائلة كريمة في صميم النسب فيقول :

وَتَزْدَهيني من غَيرِ فَاحِشَةٍ أَشيَاءُ عَنهَا بِالْغَيبِ أَنبؤُهَا لَوَ تُهنِّي الْعَاشَقِينَ مَا وَعَدَتُ لَكَانَ خَيرَ الْعِدَاةِ أَهنؤُها شَبَّتُ وَشَبَّ الْعَفَافُ يتبعُها فلَم يُعَب خِدِنُها ومَنشَؤُها وَبَوَّاتُ في صَميم مَعشَرها فَنمَّ في قَوْمِها مُبوَّءُها (3)

# 6/ الوفاء:

هو من الفضائل التي تغنى بها ابن هرمة ، ومن أقسامه: الوفاء بالا يعاد ، والبر ، ومراعاة الصلة ، والإخاء ، وغيرها مما يجري هذا المجرى :

وأنت امرؤ حُلُو المُؤَاخَاةِ باذِل وأكر مَها فيها مقاماً ومَقْعَدَا (5)
وأنت امرؤ أوْفي قُريش حَمَالَة وأكثر مَها فيها مَقاماً ومَقْعَدَا (5)

دُو وَفَاءٍ عندَ العدِدَاتِ وَأوصناهُ البُوهُ ألا يَنزَالُ وَفييًّا

<sup>1)</sup> الديوان ص 158

<sup>2)</sup> الديوان ص 140

<sup>3)</sup> الديوان ص 49

<sup>4)</sup> نقد الشعر ص 72

<sup>5)</sup> الحمالة: الدية والغرامة / الديوان ص 92

فرَعى عُقْدَةَ الوَصَاةِ فأكْرِمْ بهمِمَا مُوصياً وهَذا وصيًّا (1) و قــو له:

أَخُ قِلْتُ لِلأَدنينِ لِمَا مَدَحْتُهُ هَلُمُوا وسَارِي اللَّيْلِ مِ الآنَ فاطر ُق (2) و قوله :

فَأَجِبُ أَخَاكَ فَقَدْ أَنَافَ بِصَوْتِهِ يَا ذَا الإِخَاءِ وَيَا كَرِيْمَ الْمُرْتَجَى (3) و يصف نفسه بالو فاء و مر اعاة الحقوق ، و الحر مات :

إنّي امرؤ من رعى عيني رعيتُ له منى الذمامَ ومن أنكرتُ أنكرني (4) وقــوله:

حَمَيْتَ حَمَاكَ في مَنَعاتِ قَلْبي فَلَيْسَ حِمَاكَ عِنْدِي بِالمُبَاحِ (5) ويصف ممدوحه بالوفاء ، وصدقه في وعوده فيقول:

مَا قال أوفت به مقالته عفواً ولم تعترض له العللُ سالت به شعبة الوفاء إلى حيث انتهى السهلُ وإنتهى الجبلُ (6)

# 7/ العظمة والسؤدد:

مدح ابن هرمة كبار رجال الدولة من أمراء ، وولاة ، وأشراف وتغنى بمجدهم وعظمتهم وهيبتهم حيث يقول في وصف عظمة وهيبة المنصور: إِذَا مَا أَبِي شَيِئًا مَضِي كَالَّذِي أَبِي وَإِنْ قَالَ إِنِّي فَاعِلُ فَهُو فَاعِلُ وقــوله:

لَهُ لَحَظَاتٌ عَن حَفَافِي سَريرِهِ إِذَا كَرَّهَا فِيهَا عِقَابٌ وَنَائِلُ فَأُمِّ الذي آمننتَ آمِننةُ الرَّدَى وأمُّ النَّذي حَاوَلْتَ بِالثُّكُلِ ثَاكِلُ (7)

<sup>1)</sup> الديوان ص 245

<sup>2)</sup> الديوان ص 159

<sup>(3)</sup> الديوان ص 54

<sup>4)</sup> الديوان ص 229

<sup>5)</sup> الديوان ص 87

<sup>6)</sup> الديوان ص 172

<sup>7)</sup> الديوان ص 168

فالخليفة رجل فاحص النظر تنم نظراته عمًّا في نفسه من عقاب أو ثواب ، فإذا وهب أحدا الأمان فهو آمن ، وإن سخط على أحد فهو هالك لامحال ، وهذه صفة تكون للملوك وأصحاب الأمر والنهى 0

## و بقول في الحكم:

سَلِيْلَ مَلُوكِ سَبْعَةِ قَدْ تَتَابَعُوا هُم المُصْطَفَوْنَ وَالمُصَفَّونَ بِالكَرَمْ (1) ويتغنى بالمجد الذي ورثه ممدوحه:

لَكَ الفَصْلُ مِن هَنَّا وَهَنَّا وَراثَـةً أَبًا عَن أَبِ لَمْ يَخْتَلِسْ تِلْكَ فَعْدَدَا بَنِي لَكَ (عَبَّاسٌ) مِن المَجْدِ غَايَةً إلى عِنِّ قُدْمُوسِ مِن المَجْدِ أَصْبِدَا وَشَيَّدَ ( عَبدُ اللهِ ) إِذْ كَانَ مِثلَهُ اللهِ ) إِذْ كَانَ مِثلَهُ اللهِ وَشَدَّ بِإِطْنَابِ العُلا فَتَشَيَّدَا

## وقوله:

أنْتَ ابنُ مُسلْنُطَحِ البَطْحَاءِ مَنْبَتَكُمْ بِطْحَاءُ مِكَةَ لا رُوسَ القَرَادِ بِيْدِ لَكُمُ سِقَايِتُهَا قِدْماً وَنِدُوتُهَا قَدْ حَازَها والدُّ منْكم لِمَولُودِ (3) وقوله ٠

فَمَا بِالْحِجَازِ مِن فَتَى ذي إمَارَة ِ وَلا شَرَفِ إلا ابنُ عمرانَ فَاصْلُهُ فَتَىً لا بَطُور وُ الذُّ سَاحَة بَيْتِهِ وَتَشْقَى بِه لَبِيْلَ التَّمَامِ عَوَ اذِلُهُ (4) و قد يصف ممدوحه بالهبية فيقول:

لا يرفعون إليه الطرفَ خشيتَهُ لا خَوفَ فحش ولكن خوفَ إجلال (5) ويشيد ابن هرمة بكرم أصل ممدوحيه ، والاسيَّما عندما يمدح بني هاشم ، فهم أشرف الناس منبتاً وأذكاهم حسباً ، وأطهرهم نسباً كيف لا وهم رهط النبي الكريم- صلى الله عليه وسلم - حيث قال في مدح إبراهيم الإمام:

<sup>1)</sup> الديوان ص 200

<sup>2)</sup> الديوان ص 92

<sup>(3)</sup> الديوان ص 102

<sup>4)</sup> الديوان ص 176

الديوان ص 179

إِذَا شَاءَ يَوماً عُدَّ مِن آل ِ هَاشِم ِ أَبا ذكْرُهُ لا يقلبُ الوَجْهَ أَسُودَا (1) وقوله في عبد الله بن معاوية بن عبد الله :

كَرَيمٌ إِذَا مَا شَاءَ عَدَّ لَـهُ أَبِاً لَهُ نَسَبٌ فَوْقَ السِّمَاكِ المُحَلِّقِ وَأُمّا لَهَا فَضْلٌ عَلَي كُلُّ حُرَّة مِ مَتى مَا تُسَابِقْ بابنِهَا القَوْمَ تَسبِقِ حَلَلْتَ مَحَلَّ القَلْبِ مِن آلِ هَاشِم فَعُشَّكَ مَأوى بيضِهَا المُتَفَلِق فَمَنْ مثلُ عَبدِ اللهِ أَوْمَثلَ جَعفر وَمثلُ أبيْكَ الأريَحيَّ المُرَهَّ ق (2)

# وقــوله في المنصور:

لَهُم طينْنَة بَينْضَاءُ مِن آل ِهَاشِم ِ إِذَا اسْوَدَّ مِن لُوْم ِالتُرَابِ القَبَائِلُ (3) وقوله في النفس الزَّكيَّة :

و أنت من هاشم في سرِ نبعتها وطينة لم تفارق هُ جنة الطِّين ِ لو راهنت هاشمٌ عن خيرها رجلا كان أبوك الذي يُخْتَصُّ بالرهن ِ وَالله لولا أبوك الخيرُ قد نزلت مني قوافٍ بأهلَ اللؤم والوهن (4)

# البخل:

من الصفات الذميمة التي تظهر بوضوح في هجائه ، وأنَّ ابن هرمة لا يحب البخل والبخلاء ، ولم يسبق له أن اتصل بهم ؛إذ لا فائدة ترجي منهم غير الكدِّ والتعب ، وقد ألمح إلى ذلك في مدائحه 0ودائما يقصد الرجل الكريم ، فوصف العباس بن الوليد بالبخل ؛ لأنه لم يثبه على مدحه له فقال :

وَمُعْجَبِ بِمَدِيْحِ الشِّعْرِ يَمْنَعُهُ مِن المَديحِ ثَوابُ المَدْحِ وَالشَّفَقُ يَا آبِيّ المَدْحِ مِن قَوْل إِ يَحَبِّرُهُ دُو نيقَةٍ في حَوَاشي شِعْرِهِ أَنقُ (5) وفي هذا المعنى أيضا

<sup>1)</sup> الديوان ص 94

ريان ص 160) 2) الديوان ص 160

<sup>3)</sup> الديوان ص 169

<sup>4)</sup> الديوان ص 236

<sup>5)</sup> الديوان ص 156

أبيا لبُخل تَطلَبُ مَا قَدَّمَت عَرانين جَادَت بِأَمْوَالِهَا فَهَي أَبِهُ البُخل مَا قَدَّمَت عَرانين جَادَت بِأَمْوالِهَا فَهَي فَهَي فَهَي الكررام خِلاف الجِمَال بِأَبْوالِهَا الله ولا وقد صورً البخيل الذي يتجاهل سائله ، بناظم الخرز الذي ينهمك في عمله ولا يدري من حوله حيث يقول :

نكَسَّ لَمَّا أَتَيْتُ سَائِلَه وَاعتَلَّ تَنْكِيْسَ نَاظِمِ الْخَرَزِ (2) وقــوله:

قَاتِّي وَمَدْحَكَ غَيْرَ المُصيِّبِ بِ كَالْكَلْبِ يِنْبَحُ ضَوْءَ القَمَرُ مَدْحَكَ غَيْرَ المُصيِّبِ بِ كَالْكَلْبِ يِنْبَحُ ضَوْءَ القَمَرُ مَدَحْتُكَ أَرْجُو لَدَيْكَ الْتُوَابَ فَكُنْتُ كَعَاصِر جَنْبِ الْحَجَرُ (3) وقو له متغز لأ في سلمي يصفها بالبخل:

إنَّ سُلْمَيهُ وَاللهُ يَكْلُوهُ هَا ضَنَّتْ بشَيءٍ مَا كَانَ يرزَوُهَا (4) واللهُ يَكْلُوهُ اللهُ اللهُ الله والله والل

وقد وصف الشاعر من يهجو هم بالحمق فيقول:

كَسَاعِيَةٍ إلى أوْلادِ أُخْرى لِتَحْضِنَهُمْ وتَعْجَزُ عَنْ بنيهَا (5) وقـــوله:

كَتَبَتْ إليكَ أسْتَهدي نبيندا وَأَدْلى بالجوار والحُقُوق فَ فَخَبَرْتَ الأمير بذاكَ غَدْراً وكُنْتَ أَخَا مُقَاضَحَةٍ وَمُوق (6) وقد هجا ابن هرمة بمعاني أخرى ، مثل عقوق الوالدين ، النفاق ، وهوان الشأن كقبوله:

عَفَقْتَ أَبَاكَ ذَا نَشَبٍ وَيُسْرِ فَلَمَّا أَفْنُتَ الدُّنُيَا أَبَاكَا

<sup>1)</sup> الديوان ص 199

<sup>2)</sup> الديوان ص 109

<sup>3)</sup> الديوان ص 132

<sup>4)</sup> ضنت : بخلت ، يرزؤها ينقصها ( اللسان ) ، / الديوان ص 48

<sup>5)</sup> الديو ان ص 247

<sup>6)</sup> الموق: الحمق/ الديوان ص 161

عَلْقَتْ عَدَاوَتِي هَذِي لَعَمْرِي ثِيابُ الشّرِّ تُلْبِسُهَا عِرَاكَا (1) وقصوله:

قُلُ لِلَّذِي ظَلُ ذَا لَوْنَيْنَ يَأْكُلُنْنِ لَأَكُنُ لَنِي لَقَدْ خَلَوْتَ بِلِكُمْ عَادِمِ البَشَمِ (2) وقـــوله:

خَطَبَتَ إلى كَعْبِ فَردُّوكَ صَاغِراً فَحَوَّلْتَ مِنْ كَعْبِ إلى جِدْم ِ عَامِر وَفي عَامِر عِن ٌ قَديمٌ وَإِنَّما أَجَازِكَ فيهِمْ هَزَنْلُ أَهْلَ المَقَابِر (3) وقي عَامِر عِن ٌ قَديمٌ وَإِنَّما أَجَازِكَ فيهِمْ هَزَنْلُ أَهْلَ المَقَابِر وَ(3) وقي عامِر عِن ٌ قَديمٌ وَإِنَّما

فَهَلاَ إِذْ عَجَزَنْتَ عَن المَعالي وَعَمَّا يَفْعَلُ الرَّجُلُ القَرِيْعُ (4) أَخَدْتَ بِرأي عَمْرِو حِينْ ذَكَّي وَشَبَّ لِنَارِهِ الشَّرَفُ الرَّفيْعُ إِذَا لَمْ تَسَنتَطِعْ شَيْئًا فَدَعْهُ وَجَاوِزِهُ إلى مَا تَسَتُطِيعُ (5)

ولا يقف ابن هرمة عند الفضائل المعنوية بل، يتعداها إلى قيم أخرى من الصفات الحسيَّة مثل:

### : الجمال /10

نعت الممدوح بالجمال تقليد سار عليه الشعراء ، بالرغم من أن بعض النقاد عدّه غير ذي بال \* وقد وقف ابن هرمة عند هذه الفضيلة ، وتغني بجمال ممدوحه وحسنه ، ونعته بأنّه طليق الوجه ، سمح المحيّا ، حيث يقول :

كرَرِيْمٌ له وَجهَان وَجْهُ لَدى الرضا أسيْلٌ وَوَجْهٌ في الكريهَةِ بَاسِلُ (6) وقسوله:

<sup>1)</sup> الديوان ص 163

<sup>2)</sup> الديوان ص 214

<sup>3)</sup> الديوان ص 128

<sup>4)</sup> القريع: السيد والرئيس

<sup>5)</sup> البيت مضمن من قصيدة عمرو بن معد يكرب الزبيدي / الديوان ص 147

<sup>\*)</sup> قضية التمدح بالجمال ناقشها ابن رشيق رافضاً رأي قدامة بعد أن تحدث عن القيم النفسية في المدح ، فإن أضيف إليها فضائل عرضية أو حسية كالجمال والأبهة وبسطة الخلق وسعة الدنيا وكثرتها كان ذلك جيّداً، انظر العمدة ج2/ ص125

<sup>6)</sup> وجه أسيل: فيه لين واستواء / الديوان ص 167

يَجِدُونَ وَجهكَ بابن فَرْعَيْ مالك سَهْلاً إذا غلظ الوجوه طليقا (1) وممدوحه أغرَّ الوجه أبيض مثل ضوء الصبح حيث قال:

أغر تكنوء الصبيع يستمطر الندى ويه تاش مرتاحا إذا هو أنفدا (2) ويقول في الحسن بن زيد ، واصفا إيّاه بالأخلاق الحميدة ، والوجه الطليق والأصل الطيّب فيقول:

أوصاف زيدٍ بأعلى الأمر منزلة في فما أخذت قبيح الأمر بالحسن خلات صدق وأخلاق خصصت بها فلم يضعن ولم يُخلطن بالدرن تلقى صدق وأخلاق خصصت بها فلم يضعن ولم يُخلطن بالدرن تلقى الأيامن من لاقاك سانحة وجه طليق وعود غير ذي أبن (3) يتغنى ابن هرمة بجمال المرأة في شعره ، وتصادفنا الحسيَّة في غزله ، فقد كان بعضه ماديا تقليديًا تحدث فيه عن ملامح المرأة التي يحبُّها ، فهي أسيلة الخدين ، نقيَّة اللون ، مكحلة الأماقي ، هضيمة الكشح،حيث بقول :

أحِبُّ اللَّيْلُ إِنَّ خَيالَ سَلْمَى إِذَا نَمْنَا أَلَمَّ بِنَا فَرَارَا كَانَّ الرَّكْبَ إِذْ طَرَقَتْك بَاتُوا بِمَنْدِلَ أَوْ بِقَارِعتَيْ قَمَارَا(٢) وهي دقيقة الخصر عظيمة العجز حيث قال:

الديوان ص 155

<sup>2)</sup> هششت للمعروف: إذ ارتحت له واشتهيته / الديوان ص 91

<sup>(3)</sup> الأيامن: اليمين، الأبن: العيب

<sup>4)</sup> الاقارع: جمع اقرع وهو جبل بين مكة والمدينة / المنقي: طريق بين أحد والمدينة / أحد حبل / ريم: واد لمزينة قرب المدينة (ياقوت)

<sup>5)</sup> الجمَّاء: حبيل من المدينة على ثلاثة أميال من ناحية العقيق إلى الجرف (ياقوت)

<sup>6)</sup> الكشج: وهو من لدن السرة إلَّى المتن/ الهضيم: اللطيف ( اللَّسان ) ، / الديوان ص 221

<sup>7)</sup> مندل : موضع بالهند / قمار : موضع بالهند ينسب اليه العود / الديوان ص 110

ثُمَّ قَامَتْ حَوْلَهَا أَتْرَابُهَا وَعْثَةَ الأَرْدَاف غَرَثَي المُلْتَزَمْ (1) وهي عذبة الريق حيث يقول:

كَأْنَّمَا مَضْمَضَتْ مِن مَاء مَوْهِبَةٍ عَلَى شَبَابِيِّ نَخْلٍ دُونَهُ الْمَلَقُ (2) إِذَا الْكَرى غَيَر الأَفْواهَ وانقلَبَتْ عَنْ غَيْر مَا عَهدِتَ في نَوْمِهَا الرِّيقُ (3) وقصوله:

كَأَنَّ فَاهَا لَمِنْ تُؤنِّسُهُ بَعدَ غُبُوبِ الرُقادِ وَالعلِلَ ِ كَأُسٌ فِلسُطْدِتَّةٌ مُعَتَّقَةٌ شِيبْتَ بِمَاءٍ مِن مُزْنَةِ السبلُ (4) وقوله:

خَوْدٌ تُعَاطيكَ بَعد رقدتها إذ ا يُلاقي العيونَ مَهدَوُها (5) كأسا بفيها صنهباء مُعرقة بَغلو بأيدي التّجار مسبوها (6) ويشبهها بالظباء والبقر، فالشاعر معجب بالعيون الواسعة الجميلة، الشديدة البياض والسواد التي تشبه عيون المها حيث يقول:

وَخُرَّ دُ كَالْمَهَا حُورٌ مَدَامِعُهَا كَأَنَّهَا بِينَ كَثْبَانِ النَّقَا بَقَرُ (<sup>7)</sup> ويقول:

فَلْرُبَّ لَدَّةِ لَيَبْلَةٍ قَدْ نِلِنْتَهَا وَحَرَامُهَا بِحَلَّلِهَا مَدْفُوغُ بِأُوانِسِ حُوْرِ الْعُيُونِ كَأَنتَهَا آرَامُ وَجُسْرَةَ جَادَهُنَّ رَبِيعُ (8) بأوانِس حُوْرِ الْعُيُونِ كَأَنتَها وَدَلالْهُنَّ مُخَلَقٌ مَمْنُوعُ (9) صَيْدُ الْحَبَائِلِ تَسْتَبِينِ قُلُوبِنَا وَدَلالْهُنَّ مُخَلَقٌ مُمْنُوعُ (9)

<sup>1)</sup> الديوان ص 201

<sup>2)</sup> شباب : موضع باليمن ينسب إليه النخل / موهبة : حصن من أعمال اليمن / الملق: الأملس ( اللسان )

<sup>3)</sup> الديوان ص 155

<sup>4)</sup>شيبت وشجت : خلطت ومزجت ( اللسان ) / الديوان ص 187

<sup>5)</sup> هدء العيون : منامها وسكونها

<sup>6)</sup> معرقة: قليلة المزج / سبأت الخمر: اشتريتها لتشربها، يريد من جودتها يغلو اشتراؤها ( اللسان )؛ الديوان ص 49

<sup>7)</sup> الخرد : اللؤلؤة لم تثقب ، ويريد بها القتاة البكر / الديوان ص 119

<sup>8)</sup> وجرة : موضع بين مكة والبصرة ، وبينها وبين البصرة نحو أربعين ميلا ، ليس فيها منزل ؛ فهي مرب3للوحش

<sup>1)</sup> مخلق : مطبوع على السجية ( اللسان خلق ) ، / الديوان ص 146

## في وصف مجلس آخر يقول:

وَمَجْلُس أبْكَارِ كَأَنَّ عُيُونَهَا عُيُونُ الْمَهَا أنْضَيْنَ قُدَّامَ رَبْرَبِ (1) هذا بالإضافة إلى بعض المعاني الإسلاميَّة التي سارت جنباً إلى جنب مع الفضائل المعنوية والتي ظلَّ الشعراء في ذلك العصر يتغنون بها مثل المدح بالتدين والعمل على رفعة شأن الدين وأعلا كلمته ، وهذا بجانب مدحه لآل البيت ، وذلك كقول ابن هـرمة :

وكَانَت أُمُورُ النَّاسِ مُنْبَتَة القوى فَشْدَّ الوليدُ حينَ قَامَ نِظَامَهَا خَالَيْفَةُ حَقِّ لا خَلَيْفَةُ بَاطِلٍ رَمَى عَنْ قَنَاةِ الدِّينِ حتَّى أَقَامَهَا (2) وقطوله:

فَلا هُو َ قِي الدُّنيَا مُضِيْعٌ نَصِيبَهُ وَلا عَرَضُ التَّدنيَا عَنْ الدِّين ِ شَاعَلِهُ (3) وَلا عَرَضُ التَّدنيَا عَنْ الدِّين ِ شَاعَلِهُ (3) وفي مدح آل البيت :

هَدَانيَ اللهُ لَلْحُسْنى وَوَفَّقنِي فَاعْتَمْتُ خيرَ شَبَابِ النَّاسِ عِبَّاساً قِدْحُ النَّبِيِّ وَقِدْحٌ من أبي حَسَن ٍ وَمن حُسَيْن ٍ جَرَى لَمْ يَحر حَنَّاساً (4) والسماحة ، وصالح العمل ، وذلك كقوله :

أَحَلَتُكَ اللهُ أَعْلَى كُلُّ مَكْرُمَةٍ وَاللهُ أَعْطَاكَ أَعْلَى صَالِحِ الْعَمَلِ الْعَمَلِ سَهِلُ مَوَارِدُهُ سَمْحٌ مَوَاعِدُهُ مُسَوَّدٌ لِكِرَام سَادَةٍ حُمُل (5) ولعله تأثر في ذلك بقول الرسول الكريم "رحم الله امرأ سمحاً إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى "(6)، ومن مدائحه التي تضمنت معاني إسلاميَّة في العصر العباسي قوله للخليفة المنصور عقب انتصاره على النفس الزَّكيَّة:

<sup>2)</sup> انضين : خرجن / ربرب : القطيع من بقر الوحش ، وقيل من الظباء ( اللسان ) / الديوان ص 69

<sup>3)</sup> الديوان ص 212

<sup>4)</sup> الديوان ص 177

<sup>5)</sup> الديوان ص 123

<sup>6)</sup> الديوان ص 181

<sup>1)</sup> محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري "صحيح البخاري"، تحقيق مصطفى البقاءدار ابن كثير،بيروت ط3، 1407هـ -1997م ج2 ،ص730، حديث رقم 1970

غَلَبْتَ عَلَى الْخَلَافَةِ مَنْ تَمَنَّى وَمَنَّاهُ الْمُضِلَ بِهَا الْضَلُّولُ وَوَازَرَهُ ذُولُو طَمَعٍ فَكَانِـوُا

فَأَهْلَكَ نَفْسَهُ سَفَهَا وَجُبِنْاً وَلَمْ يَقْسَم لَـهُ منها قَتِينْل غُثَاءَ السَّيْل يَجِمَعُهُ السَّيُولُ دَعَوْ البِلَيْسَ إِذَ كَذَبُوا وَجَارُوا فَكُلَّم يُصرِّخْهُمُ المُعُورِي الْخَدُولُ وَكَانُوا أَهْ لَ طَاعِتِهِ فَوَلَّى وَسَارَ وَرَاءَهُ منهُم قَبِينْلُ (1)

فالشاعر يبين إن الثائر أغراه إبليس المضل الضلول على الخروج عن طاعة الخليفة ثم خذله بعد أن تورّط في الأمر ، واستجاب لوسوسته ، وهذه معاني إسلاميّة ، فالإسلام يبيّن للإنسان إنَّ إبليس بعد حمل الإنسان على الخطأ يعود و يندمه كما يبين ذلك الله تعالى في كتابه العزيز " كَمَثّلِ الشَّيْطَانِ إِدْ قَالَ لِلإِنسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ" (2)

<sup>2)</sup> الديوان ص 173 3) الآية 16 من سورة الحشر

الفصل الثالث البناء الفني

المبحث الأول: بناء القصيدة

المبحث الثاني: الموسيقا والأوزان

المبحث الثالث: الصورة الفنية

المبحث الأول

بناء القصيدة:

المقصود به شكل القصيدة والإطار العام لها من حيث وحدة الموضوع المقدمة ،والتخلص ،والخاتمة وقد وقف النقاد طويلا عند مطلع القصيدة ، وعند الانتقال من فاتحتها إلي الغرض منها، ثم عند خاتمتها ، كما وقفوا عند الانتقال من بيت إلي بيت وعند الانتقال من شطر إلي الشطر الثاني ، بل عند الانتقال من كلمه في البيت إلى صاحبتها التي تجاورها (1)

ولعل من يطلع علي بعض كتب النقد القديم يجد ما يشير إلي إدراك النقاد لمعني وحدة الموضوع ، فابن طبا طبايرى إنه سمة من سمات الجودة في القصيدة إذ يقول (2): " وأحسن الشعر ما ينتظم فيه القول انتظاما ، يتسق به أوله مع أخره علي ما ينسقه قائله ، بل يجب أن تكون القصيدة كلتها واحدة في اشتباه أولها بآخرها نسجا وحسنا وفصاحة وجزالة ألفاظ ورقة معان، وصواب تأليف ، ويكون خروج الشاعر من كل معني يصنعه خروجا لطيفا ، حتى تخرج القصيدة كأنتها مفرغه أفراغا ، لا تناقض في معانيها ولا وهن في مبانيها ولا تكلفا في نسجها " ، فظاهر كلام ابن طبا طبا يجعل المقدمات التي يجئ بها الشعراء، سواء أكانت طويلة أم قصيرة جزءا أساسيا من أجزاء القصيدة ، وليست غرضا قائما بذاته، وما على الشعراء إلا مراعاة الصلة بين أجزاء القصيدة باعتباراتها المختلفة 0

وقد كان العرب في جاهليتهم يطيلون قصائدهم ، ويضمنوها العديد من الأغراض ، وقد لاحظ النقاد إنّ القصيدة عند شعراء الجاهلية مقسمة إلي أقسام ، وقد أوضح ابن قتيبة هذا النظام التقليدي للقصيدة العربية ، فهي تبدأ بذكر الديار والدمن والآثار ، ويشكو فيها الشاعر ، ويبكي ، ويخاطب الربع ، ويستوقف الرفيق ؛ ليجعل ذلك سبباً لذكر أهلها الظاعنين عنها ، إذا كانت نازلة العمد في الحلول

<sup>1)</sup> أحمد أحمد بدوي" أسس النقد الأدبي عند العرب"، نهضة مصر للطباعة والنشر، بدون تاريخ، ص216 2) محمد أحمد بن طبا طبا العلوي "عيار الشعر" شرح وتحقيق عبد الساتر، مراجعة نعيم زر زور، دار الكتب بيروت ط1، 1982م، ص131

والظعن على خلاف ما عليه نازلة المدر لانتقالهم من ماء إلي ماء ، وانتجاعهم الكلأ وتتبعهم مساقط الغيث حيث كان ثم وصل ذلك النسيب ، فيشكو شدة الشوق وألم الفراق ، وفرط الصبابة ؛ ليميل نحوه القلوب ويصرف إليه الوجود ، ويستدعي به إصغاء الأسماع إليه ؛ لأنَّ التشبيب قريب من النفوس لائط بالقلوب ، لما قد جعل الله في تركيب العباد من محبَّة الغزل ، وإلف النساء ، ثم ينتقل بعد ذلك إلي ما يستوجب به الحقوق ، فيصف رحلته في شعره ، ويشكو النصب والسهر وسرى الليل ، وهزال الراحلة والبعير وحر الهجير ، فإذا علم إنَّه قد أوجب علي صاحبه حق الرجاء ، وذمامة التأميل، وقرر عنده ما ناله من المكاره في المسير بدأ في المديح ، فبعثه على المكافأة ، وهزَّه للسماح وفضيَّله على الأشباه (1) 0

فالشاعر المجيد عندهم، من يعدل بين هذه الأقسام من غير إطالة تبعث الملل إلى السامع، أو تقصير تود النفوس معه أن يطيل الشاعر<sup>(2)</sup>، هذا هو منهج القصيدة لمن أراد لشعره الذيوع وسط النقاد والرواة القدماء 0

وأما الذين أرادوا التجديد والخروج على هذه الأقسام التقليدية فقد قوبلوا بمعارضة شديدة من جانب النقاد والرواة الذين لم يسمحوا لهم حتى بإتباع هذه الأقسام إتباعاً حديثاً يفرضه التطوّر الحضاريّ، فابن قتيبة يقول: "وليس لمتأخر الشعراء أن يخرج عن مذهب المتقدمين في هذه الأقسام فيقف علي منزل عامر أو يبكي عند مشيد البنيان؛ لأن المتقدمين وقفوا علي المنزل الداثر، والرسم العافي، أو يرحل علي حمار أو بغل ويصفهما ؛ لأن المتقدمين رحلوا علي الناقة والبعير، أو يرد علي المياه العذاب الجواري؛ لأن المتقدمين وردوا علي الأرض الطومي، أو يقطع إلي الممدوح منابت النرجس والآسي والورد؛ لأن المتقدمين جروا علي قطع منابت الشيح والحَنْوَة والعرارة 000" (3)

<sup>1)</sup> الشعر والشعراء ج1، ص 20-21

<sup>2)</sup> المصدر نفسه ص 21

<sup>1)</sup> الشعر والشعراء ص 22

ويبدو أن هؤلاء الرواة والنقاد قد أسرفوا على الشعراء ؛ لأنَّهم حينما قصَّدوا القصيد وضَّمنوا شعر هم تلك الإغراض التي أوضحها ابن قتيبة لم يكونوا يقصدون رسم منهج معين للقصيدة العربية ليسير عليه الشعراء إلى الأبد، وإنما كانوا يقصدون هذه الأغراض لذاتها بعد أن أملتها عليهم فطرتهم التي فطروا عليها، وقد كان النقاد متعصبين للقديم حنى بلغ بهم هذا التعصب إلى أنَّهم لم يفضَّلوا الشعر الجاهلي لأسباب فنيَّه من صدق الإحساس والجودة في العبارة أو حسن التشبيه إنَّما مجريد سبقه فيقول أبو عمرو بن العلاء(1): " لقد كثر هذا المحدث حنى هممت بروايته" ، وكان ابن الإعرابي يقول: عن شعر المحدثين " إن كان هذا شعراً فما قالته العرب باطل " (2)، و هذا منتهى التعسف حتى إن ناقداً كابن قتيبة أخذ عليهم ذلك ووقف ضد هم في هذه النقطة برغم ميله القديم ، فقد ثار على استحسانهم للقديم لقدمه و استهجانهم للحديث لحداثته ، و كان يقول : " لم أسلك فيما ذكر ته من شعر كل شاعر مختار له سبيل من قلد أو استحسن باستحسان غيره ، ولا نظرت إلى المتقدم منه بعين الجلالة لتقدمه وإلى المتأخر بعين الاحتقار لتأخره بل نظرت بعين العدل ، على الفريقين و أعطيت كلا حظه و و فرت عليه حقه ، فإنِّي ر أيت من علمائنا من يستجيد الشعر السخيف لتقدم قائله ويضعه في متخيره، ويُرذِل الشعر الرصين ولا عيب له عنده إلا أنَّه قيل في زمانه ، أو أنه رأى قائله ، ولم يقصر الله العلم والشعر والبلاغة على زمن دون زمن ولا خصَّ به قوم دون قوم بل جعل الله ذلك مشتركاً مقسوماً بين عباده في كلِّ دهر ، وجعل كلِّ قديما حديثاً في عصر ه وكل شرفِ خارجي في أوله فقد كان جرير والفرزدق والأخطل وأمثالهم يعدُّون محدثين 000 ثم صار هؤلاء قدماء عندما بعد العهد منهم 000 فكلُّ من أتى بحسن

<sup>2)</sup> نفس المصدر ص 11

<sup>3)</sup> الموشح ص304

من قول أو فعل ذكرناه له واثنينا به عليه للمتقدم أو الشريف لم يرفعه عندنا شرف صاحبه و $^{(1)}$ 

وبعد هذه المقدمة التي قد تطول أو تقصر ينتقل الشاعر إلي الغرض الذي من أجله أنشأ القصيدة ويسمي بعض النقاد ذلك بالخروج وهو إن تخرج من النسيب إلي المدح أو غيره بلطف (2) ، ومنهم من سمّاه تخلصاً فابن خفاجة يقول(3) : " من صحة النسق والنصب أن يستمر الشاعر في معني واحد فإذا أراد أن يستأنف معني آخر أحسن التخلص إليه حتى يكون متعلقاً بالأول وغير منقطع عنه " وقد استحسن التخلص الأنه لا يجعلنا نشعر بانقطاع الكلام المسترسل ، وهو عنصر من عناصر وحدة القصيدة 0

وإذا لم يكن التخلص متصلاً عمَّا قبله ، بل انتقل الشاعر من معني إلي آخر من غير تعلق بينهم سمَّي اقتضاباً ، وطفراً ، وانقطاعاً ، إذ كأن الشاعر استهلَّ كلاماً آخر (4) ومن قبيل حسن التخلص ما سمُّوه بالاستطراد ، وهو أن يأخذ المتكلم في معني فبينما يمر فيه يأخذ معني آخر (5) مثل قول حسان :

إِنْ كُنْتِ كَاذِبَة الذي حَدِّثْنِي فَنَجَوْتِ مَنْجَي الحارثِ بن هشام تركَ الأحِبَّة أَنْ يُقَاتِلَ دَونَهم وَنَجا برأس طِمرَّة ولجَـــام (6) وذلك إنّ الحارث بن هشام فرَّ يوم بدر عن أخيه أبي جهل0

ولابد للقصيدة من خاتمه حتى يكتمل شكلها، وهي لا تقل أهميه عن المقدمة، ويسمَّي القرطاجني الخاتمة بالتحجيل تشبيها لها بتحجيل الفرس حيث يقول: " إذا ذيلت أو اخر الفصول بالأبيات الحكميَّة والاستدلاليَّة اتضحت شيات المعاني التي بهذه الصفة على أعقابها، فكان ذلك بمنزله التحجيل، وزادت الفصول بذلك حسناً

<sup>1)</sup> الشعر والشعراء ، ص 10، 11

<sup>2)</sup> العمدة ج1 ص372

<sup>3)</sup> ابن سنان الخفاجي "سر الفصاحة" مطبعة محمد على هجو وأولاده القاهرة، 1996م بدون ط، ص 259

<sup>4)</sup> العمدة ص157؛ تخزانة الأدب ص 186

<sup>5)</sup> الصناعتين ص382

<sup>6)</sup> الطمرة: الفرس الشديد العدو/الأغاني 4/ 174

ووقعت في النفوس أحسن موقع " (1) ولذا يستحسن أن يكون الكلام بأحسن خاتمه ويقول ابن أبي الإصبع<sup>(2)</sup>: " يجب علي الشاعر والناثر أن يختما كلامهما بأحسن خاتمه فإنها أخر ما يبقي في الأسماع ولأنها ربما حفظت من دون سائر الكلام في غالب الأحوال فيجب أن يجتهد في رشاقتها، ونضجها، وحلاوتها، وجز التها " 0

والبلغاء يعنون بأن ينتهي كلامهم بالمعني البديع واللفظ الحسن الرشيق<sup>(3)</sup> ولذلك قيل أنه ينبغي أن يكون أخر بيت في القصيدة أجود بيت فيها، وأدخل في المعني الذي قصد إليه في نظمها <sup>(4)</sup>، ولا يختم الشاعر قصيدته مقطوعة تتعلق بها النفس وتكون راغبة فيها، وتنتظر أن يكون للكلام بقية، وله صلة ومن أمثلة المقاطع الجيدة قول ابن الزبعرى: يعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم

فخذ الفضيلة عن ذنوب قد خلت واقبل تضرع مستضيف تائب فجعل نفسه مستضيفا ومن حق المستضيف أن يضاف وإن أضيف فمن حقه أن يصان، وذكر تضرعه، وتوبته مما سلف، فجعل العفو مع هذه الأحوال فضيلة، فجمع في هذا البيت جميع ما يحتاج إليه في طلب العفو (5)

وبعد هذه المقدمة عن الشكل العام للقصيدة من حيث المقدمة، والتخلص، والخاتمة، وبالنظر إلي شعر ابن هرمه يبدو أنّه سار علي نهج الأقدمين حينا وخالفهم حيناً آخر، فقد ثار بعض الشعراء ولاسيّما المولتّدين أمثال: أبو نواس، وسلم الخاسر، وأشجع السلمي علي منهج القصيدة التقليدي؛ ومن مظاهر هذه الثورة تلك المقطوعات اللطيفة التي نظمها الشعراء والمغنون والمغنيات في ذلك

<sup>1)</sup> حازم القرطاجني "منهاج البلغاء وسراج الأدباء "، تحقيق محمد الحبيب ،ط3، دار العرب الإسلامي بيروت 1986م ، ص 300

<sup>2)</sup> أبو محمد زكي الدين عبد العظيم عبد الواحد ابن ظافر المعروف بأبي الإصبع" تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وإعجاز القرآن"، تحقيق حنفي محمد شرف ، مطبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، القاهرة بدون تاريخ ج2، ص616

<sup>3)</sup> الصناعتين ص427

<sup>4)</sup> نفسه 429

<sup>5)</sup> نفسه 429

العصر وقد أورد أبو الفرج الكثير منها في أغانيه ، ولابن هرمة حظٌ لا باس به إذ ذكر له أبو الفرج بعض الأصوات 0

أمًا المظهر الثاني فهو الثورة على مقدمات القصائد بسبب طولها والمطالبة بتقصيرها ولقد لقيت هذه الثورة تشجيعاً كبيراً حتى من الخلفاء أنفسهم، ووجدت ميلا من الشعراء أيضا، ولقد استجاب ابن هرمة لذلك النداء خصوصا في العصر العباسي، ومن ذلك موقفه مع الخليفة المنصور حينما وفد إليه الشاعر مع ثلاثمائة من الشعراء، ووقف الجميع بباب الخليفة فخرج إليهم الربيع حاجب المنصور فقال لهم إنّ الخليفة يقول: "من مدحنا فاقتصر أجزناه ومن أفرط وتجاوز عاقبناه وأنّ الجائزة ألف والعقوبة ألف فلما سمع الشعراء ذلك انصرفوا إلا ابن هرمة فإنّه لم يبرح ودخل على الخليفة وأنشده قصيدته التي قدم لها ببيتين فقط قصيدته التي قدم لها ببيتين فقط

سَرى ثَوْبَهُ عَنكَ الصِّبَا المُتَخَلِّلُ وَوَدَّعَ للبين ِ الخليطُ المُزَايلُ عَفَ النَّعْفُ مِن أَسْمَاءَ نَعْفُ رَوَاوَةً فَريمٌ فَهَضَبُ المُنتَضي قَالسَّلائِلُ (1) عَفَا النَّعْفُ مِن أَسْمَاءَ نَعْفُ رَوَاوَةً فَريمٌ فَهَضَبُ المُنتَضي قَالسَّلائِلُ (1) ثم استأنف المدح فلم يتجاوز أبياته أربعه عشر بيتًا ، ولذلك أجازه الخليفة وأمر له بعشره ألاف در هم (2) ، ولعلَّ هذه القصيدة أطول قصائده في المنصور ، فمعظم قصائده الأخرى لم يقدّم لها أو لم يطل فيها كقوله :

إِذَا قِينُلَ أَيُّ فَتَيَّ تَعْلَمُ وَنَ أَهْشَّ إِلَي الضَرْبِ بِالدَّابِلِ وَأَضْرَبَ لِلْقَرِنِ يَوْمَ الوَغى وَأَطْعَمَ في الزَّمَن المَاحِل وَأَضْرَبَ لِلْقَرِن ِ يَوْمَ الوَغى وَأَطْعُمَ في الزَّمَن المَاحِل ِ (3) أَشَارَت إلينْكَ أَكُفُّ الأَنام ِ إِشَارَة عَرْقي إلى سَاحِل (3)

أمًا قصائده الأمويّة فهي طويلة إلى حد ما ولكن لا يبلغ طولها المعلقات ، ومعظمها تبدأ بمقدمات غزلية مثل قصيدته التي يمدح بها عبد الواحد فقد قدم لها يقول:

<sup>1)</sup> كل المواضع التي ذكرها من نواحي المدينة / انظر الديوان ص 169

<sup>2)</sup> تاريخ بغداد ج6 ص127

<sup>3)</sup> الديوان ص 195

صر مث حبائلاً من حب سلمي فَإِنَّكَ إِن تَقِمْ لا تَلْقُ هِنِنْداً وإِنْ تَرْحَلْ فَقَلْبُكُ غَيرُ صَاحى يَظُلُّ نَهَارَهُ يَهْذِي بِهِ نَدْ وَيَأْرِقُ لِيلَهُ حَتَّى الصَّبَاحِ(١)

ليهيند مَا عَمَدُت لِمُسْتَرَاحِ

ثم يدخل في موضوع المدح وتبلغ القصيدة ستة عشر بيتاً 0

وفي قصيدة أخرى يمدح بها إبراهيم بن عبد الله بن مطيع بدأها بمقدمه لطيفه لا تعدو الثلاثة أبيات فيقول:

حَدَّرَ ثني الزَّمَانَ ثُمَّتَ قَالَتْ

أرَّقتنِي تَلُومُني أُمُّ بِكُر بِ بَعدَ هَدء و اللَّومُ قَد يُـوَذِيني لَيِسَ هَذَا الزَّمَانُ بِالْمَامُونِ قُلْتُ لَمَّا هَبَّت تُحَدِّرُني الدَّه ( دَعي اللَّومَ عَنك وَاستَبقِيني إنَّ ذَا الجُودِ وَالمَكَارِمِ إِبرًا هيمَ يَعنيه كُلُّ مَا يَعنيني (2)

ويستمر في المدح إلى أن تبلغ القصيدة بالمقدمة ثمانية أبيات 0

ومن مظاهر التجديد التي كان لها أكبر الأثر في إثارة الخصومة بين القدماء والمحدثين ، وهذا المظهر يتعلق بموضوع هذه المقدمات ، فقد اعترض بعض المحدثين على افتتاح القصائد بذكر الأطلال ووصفها والبكاء عليها كما كان يفعل معظم شعراء الجاهليَّة ، ويوضح الدكتور هدَّارة أثر هؤلاء المولَّدين في إشعال هذه الثورة إذ إنهم كانوا يمثلون الغالبية العظمي لشعراء هذا العصر وكان معظمهم لا تربطهم بالبيئة العربية أي روابط عاطفية (3) فانصرف جماعه منهم ينددون بهذه المقدمات ليصوغوا محلَّها ما يناسب روح العصر الجديد ووجدت هذه الدعوة هوى في نفوس الشعراء فأخذوا يفتتحون قصائدهم بالغزل أو وصف الخمر أو التعبير عن مشاعر هم بالصورة التي تعجبهم وظهر هذا التجديد واضحا عند كثير من شعراء هذا العصر ()

<sup>1)</sup> الديوان ص 85

<sup>2)</sup> الديو ان ص 238

<sup>3)</sup> اتجاهات الشعر، ص148 وما بعدها

وبالنظر إلي شعر ابن هرمة تجده لم يلتزم بديباجه معينه يبدأ بها قصائده ، وكذلك لم يتخلص من بكاء الأطلال منقاداً مع تيار المجددين ، وإنّما بدأ بعضها بمقدمات تكشف عن مشاعر وأحاسيس كان يعانيها الشاعر كما بدأ بعضها تقليدياً ، ولكنه كان يختصر المقدمات تماشيا مع روح العصر ، ومحاباة للنقاد 0

أما مقدمات مدائحه في العصر الأموي نجده يفتتحها بوصف الأطلال علي عادة القدماء مثل مقدمة قصيدته التي يقول فيها:

يَا دَارَ سُعدَى بِالْجَـزْعِ مِـنْ مَـلـلَ حُيِّيتِ مِن دِمْنـةٍ وَمِن طلـلَل ِ(١) وقصيدته التي يقول فيها:

أرسَّمُ سَوْدَةَ مَحْلُ دَارِسُ الطَّلَلِ مُعَطَّلُ رَدَّهُ الأَحْوَالُ كَالحللِ (2) وكذالك قيوله:

قيفًا سَاعَةً واسْتَنَطِقًا الرَّسْمَ يَنَطْق بِسُوقَة أَهُوى أَوْ بِيرُ قَةِ عَوْهَ قَ قَ عَوْهَ قَ قَ عَمَاشَتُ عَلَيْهِ الرِّيْحُ حَتَى كَأَنَّهُ عَصَائِبُ مَلْبُوسٍ مَنَ الْعَصْبِ مُخْلِق (3) هنا يستوقف الرفيق على عادة الجاهلين ؛ ليستنطق الرسم الذي أبلته الريح حتى اندثر ، تم يتطرق لذكر سلمى فيقول :

وَلَكُنْ لِعَبِدِ اللهِ فَانْطِقْ بِمَدْحَةِ تُجبِرُكَ مِن عُسرِ الزَّمَانِ المُطبَّقِ (4)

الديوان ص 182

<sup>2)</sup> الديوان ص 179

<sup>3)</sup> الديوان ص 155

<sup>4)</sup> الديوان ص 159

ويستأنف المدح وتبلغ المدحة عشرة أبيات ، ثم يختم قصيدته يدّكر فيها الممدوح وأبائه قائلاً:

فَمَنْ مثلُ عَبدِ اللهِ أوْ مَثلَ جَعفر وَمثلُ أبيْكَ الأريَحيَّ المُرَهَق (1) وأحيانا يخرج عن هذا القيد الذي فرضه عليه المتعصبون للقديم، ويبدأ مدحته بالتعبير عمَّا يخالج نفسه من مشاعر فيقول:

عَاتِبِ النَّفسَ وَالفُوَادَ الغَويَّا في طِلابِ الصَّبا فلَسَتَ صبَيًا يتجه ابن هرمة إلى معاتبة نفسه الميَّالة إلى اللهو وفؤاده التَّواق إلى الغوايا بعد أن ولى عهد الصبا ووجب عليه أن ينزجر ، ويدخل في موضوع المدحة قائلا:

أُحْبُ مَدْحاً أَبَا مُعَاوِية َ الْمَا جَدَ لاَ تَلْقَهُ حَصُوراً عَيهِيًا (2) بَلْ كَرَيْماً يَرِتَاحُ للْمَجْدِ بَسَّا ما إِذَا هَنَزَّهُ السَّوَالُ حَييًا (2) ويصل مدحه إلى خمسة عشرة بيتاً (0

إما مدائحه في عبد الواحد بن سليمان فقد كانت تقليديَّة بدأها بالنسيب ، وكان أحيانا يطيل في هذه المقدمة الغزلية كما في قـــوله:

أَجَارَتَنَا بِدِي نَفَرِ أَقِيْمِي فَمَا أَبِكِي عَلَى الدَّهْرَ الدَّميمِ الْجَارِتَنَا بِدِي نَفَرِ أقِيْمِي فَمَا أَبِكِي عَلَى الدَّهْرَ الدَّميمِ أَقَيَهُمِي وَجْهُ عَامِكِ ثُمَّ سِيرْي بَلاً واهي الجوار ولا مأليم فَكَمْ بين الأقارع فَالمُنتقى إلى أُحُدِ إلى أكثناف ريهم إلى الحَمْ الجماء مين خد أسيل نقي اللون ليس بذي كلوم ومن عين مُكَمَّلة الأماقي بلا كحل ومن كشح هضيم (3)

فهو يطلب من جارته أن تقيم عامها في هذا الموضع الذي ذكره ثم ترحل معًززه مكرمه ، ثم يتذكر جمال نساء هذه المواضع التي ذكرها ، فكم كان بها من خد أسيل ناعم ولون نقي، وعيون مكحله دون كحل وخصر دقيق ، وكلَّ هذا النسيب قد أرق

<sup>1)</sup> الديوان ص 160

<sup>2)</sup> الديوان ص244

<sup>3)</sup> الديوان ص 221

الشاعر ويستمر حتى يبلغ في غزله أحد عشر بيتا ، ثم يعبر عن نفسه بزفرات حارة سببها شيبه الذي غطّي رأسه مبكراً ، ودليلنا علي ذلك إنّ عمره في عهد الدولة الأمويّة لم يتجاوز الأربعين عاماً حيث يقول:

رأيتُ الشَّيْبَ قَدْ نَزَلَتْ عَلَيْنَا رَوَائِعُهُ بِحُجَّةِ مُسْتَقيمِ الْأَلْدَ وَلا ظَلُومِ الْأَلْدَ وَلا ظلَلُومِ وَدَّعَني الشَّبَابُ فَصِرتُ منه كرَاضٍ بالصَّغيْر مِن العَظيْم

فقد حلَّ الشيب برأسه وهذا يدفعه للاستقامة فان الشيب ينذر بقرب النهاية ، فقد ودَّع حياة الشباب فأصبح راضياً بالقليل من هذه الدنيا ، ثم يتخلص من هذه المقدمة الطويلة إلى المدح فيقول :

فَدعْ مَا لا يَردُ عَلَينْكَ شَيئًا مِن الجَارَاتِ أَوْ دَمَن الرّسُومِ وَقُلْ قَولاً تُطَبّقُ مِفْصلَيْهِ بَمدحَهِ صَاحبِ الرّأي الصَّرومِ لعَبدِ الواحدِ الفَلْجِ المُعلَّى عَلا خُلقَ النَّفُورةِ وَالخُصُومِ دَعَتُه المَكْرُمَاتُ فَنَاوَلَتُهُ خِطامَ المَجْدِ في سِنَّ الفَطيْمِ (1)

فيترك الدمن والجارات التي لا تنفع بعد كبر سنه ، يلتفت إلى المديح ويقول قولاً يأتي فيه بالمعاني الجيَّدة ، ويمدح صاحب الرأي السديد ويدخل في المدح ويقتصد فيه، ويقول في قصيدة أخرى :

أجارتنا رَوِّحي نَعْمُهُ علي هائم النفس مُهتاجِها ولا خير في وُدِّ مُسْتَكرهِ وَلا حاجهٍ دون إنضاجها

فإنّه بدأها بمخاطبة جارته وطلب منها أن ترّوح عنه بنغمه حلوه حتى ينسي ما هو فيه من لوا عج العشق والحبُّ ؛ لأنّه ملّ من حبّ من لا يحبّه ، ويبدو إنّ الوقت لم يحن بعد لإنضاج هذا الحبّ من جهة محبوبته ، ثم يترك ذلك ليصف ناقته في رحلتها إلى الممدوح فيقول:

<sup>1)</sup> الديوان ص 222

كأن قـتودي على خاضب زوفوف العشيات هداچها(1)
ونـــاجية صادق وخذها رميت بها جد إزعاجها
وكلفتها طامسات الصوى بتهجيرها ثم ادلالجها(2)
ثم يستأنف المدح بعد أن أظهر لممدوحة ما أصابها من تعب في رحلتها وسيرها ليلاً ونهاراً حتى يصل إليه ؛ لينال عطاءه عادة شعراء المديح()
و بقول في قصيدته التي قدمنا إليها سابقا(3) :

صرر مث حبائلاً من حب سلامى ليهيد ما عمدت لمستراح (4) حيث قدّم لها بثلاثة أبيات ، ثم يدخل في موضوع المدح مباشرة فيطيل هذه المرة اللي أن يصل بالمدح ستة عشر بيتا ، ويبدو أنَّ ابن هرمة قد أطال المدحة لأنَّ الموقف يتطلب ذلك ، فقد كان عبد الواحد غاضباً عليه؛ لانقطاع مدحه عنه مدة عزله عن الإمارة ، وهنا يحاول استرضاء الأمير بعد أن أعيد إلي ولايته ؛ ويكسب ودّه وقد ضمن المدحة اعتذاراً له وفخراً بشعره ، ويقول : أبو الفرج عن هذه القصيدة إنَّها من فاخر شعره (5)

ويبدو إنَّ ابن هرمة قد بدأ معظم مدائحه الأمويَّة بذكر الأطلال تقليدا ً للنقاد ، وبالغزل استرضاء ً للذوق العام ، وافتتح القليل منها بالتنفيس عن نفسه ومشاعره ، وابن هرمة في غزله لم يفحش ولم يبدأ بالغزل بالمذكر كما كان يفعل شعراء عصره ولم يبدأ بوصف ماجن للخمر بالرغم مما عرف عنه من حبِّه للخمر 0

أمًّا مدائحه العباسيَّة نجده يبدأ بذكر الأطلال علي نهج القصيدة العربية ، ولعلَّه في ذلك كان خاضعا لطلب ممدوحيه ؛ فقد كان الناس علي فريقين ، فريق ساير المحدثين في تجديدهم وتشجيعهم فيما يدعون إليه ، وفريق ساير النقاد والرواة

<sup>1)</sup> القتود : خشب الرحل ، وقيل من أدوات الرحل / الخاضب : ذكر النعام / الزفوف : سرعة المشي ، وقيل هو أول عدو النعام ( اللسان 136/9 ) / الهداج :الذي في مشيه أو سعيه ارتعاش

<sup>2)</sup> الأغاني ج6 /ص 119

<sup>3)</sup> ص 108 من هذا البحث

<sup>4)</sup> الديوان ص 85

<sup>5)</sup> الأغاني ج2 ص104

في مذهبهم ، ويبدو أنّ السَّريّ بن عبد الله كان من أنصار الفريق الثاني ، فمدائحه فيه تسير على نهج الجاهليين حيث يقول فيه :

عَوْجَا عَلَى رَبْعِ لَيْلِي أُمِّ مَحْمُود كَيْمَا نُسَائِلِه مِن دُوْن عَبَوْد (1) عَنْ أُمِّ مَحْمُود عَنْ أُمِّ مَحْمُود إِذْ شَطَّ الْمَزَارُ بَهَا لَعَلَّ ذَلِكَ يَشْفِي دَاءَ مَع مُود (2) عَنْ أُمِّ مَحْمُود إِذْ شَطَّ الْمَزَارُ بَهَا لَعَلَّ ذَلِكَ يَشْفِي دَاءَ مَع مُودِ (2) فَعَرَّجَا بَعَدَ تَعْوَير وَقَدْ وَقَفَت شَمْسُ النَّهَار وَلاَذَ الظِّلُ بالعُود (3) فَعَرَّجَا بَعَدَ تَعْوَير وَقَدْ وَقَفَت شَمْسُ النَّهَار وَلاَذَ الظِّلُ بالعُود (3) شيئًا فَمَا رَجَعَت أطلالُ مَنْزلَة فِي قَفْر جَوَابًا لمَحْزُونِ الْجَوَى مُودِي (4) ثم يتخلص من هذه المقدمة إلى المديح فيقول:

ذَاكَ السَّرِيُّ الذي لَوْلاَ تَدَفُقُهُ بِالعُرْفِ مَات حَلَيف المَجْدِ و الجُودِ مَنْ يَعْتَمِدْكَ َ ابنَ عَبِدِ اللهِ مُجْتَدِيًا لِسَيْبِ عَرْفِكَ يَعْمَدْ خَبْرَ مَعْمُودِ (5) ويستمر في المدح حتى يبلغ ثمانية أبيات ثم يختم قصيدته قائلاً:

لَوْلاً رَجَاؤُكَ لَمْ تَعسِفْ بنَا قَلْصُ الْجَوَازَ مَهْمَهَةٍ قَفْرِ الصَوى بِيدِ لَكِنْ دَعَانِي وَمِيْضٌ لاحَ مُعْتَرِضاً مِن نَحْو أَرْضِكَ في دُهْمٍ مَنَاضِيبْدِ (6) وقد تحمل عناء السفر للممدوح ، وقطع المهمة القفر حنى يصل إليه وقد دعاه إلى ذلك أمله في عطائه 0

وفي مدحه أخرى للسَّريّ يقـول فيها:

<sup>1)</sup> عبود جبل بين المدين والسيَّالة (ياقوت)

<sup>2)</sup> شط: بعد ، المعمود: سقيم الهوى والعشق

<sup>3)</sup>تغوير: يقال غوري الشمس أي غربت وغور النهار: زالت شمسه

<sup>4)</sup> المودى: الهالك

<sup>5)</sup> الديوان ص 101-102

<sup>6)</sup> الديوان ص 103

<sup>7)</sup> هامله: فيضه ، بقال: هملت العين: سالت وفاضت

<sup>8)</sup> المحيل: الذي أتت عليه أحوال فغيرته

ونوَّيٌ كَخَطِّ النُّون مَا إِنْ تَبِينُه عَفَتُهُ دُيُولٌ مِن شَمَالٍ تُدَايِلُهُ (1) فقد وقف علي الطلل البالي يبكيه بعد أن رحل عنه ساكنوه، وقف يزرف الدمع ويسأل عن سلمي سفاها بعد أن بعدت ، وهو يعلم إنّ الأطلال التي رحل عنها ساكنوها، ولم يبق من أثارها غير نؤي كخط النون عفته الرياح وذهبت به فلم يبين، وهو في هذه المقدمة يصف الأطلال علي عادة الأقدمين يلتزم بنهجهم في الوقوف عليها واستنطاقها وبكائها والشكوى إليها 0

أمًّا قصيدته في مدح المنصور فقد بدأها بوصف الأطلال، ولكنه لم يطل فيها بل اقتصر إلى حد كبير فقد بدأها بهذين البيتين:

سَرىَ ثَوْبَهُ عَنكَ الصِّبَا المُتَخَايلُ وَوَدَّعَ للبين الخليطُ المُزَايلُ عَفَا النَّعْفُ مِن أَسْمَاءَ نَعْفُ رَوَاوَة فَريمٌ فَهَضَبُ المُنتَضي فَالسَّلائِلُ<sup>(2)</sup> والقصر هنا أنسب لابن هرمة لأنَّه علاقته بالمنصور لم توطدت بعد،ولعلَّه لو أطال لجعل الخليفة يشعر بالملل فيعرض عن المدح0

#### ومدحه في قصيده أخرى استهلها:

ألا إنَّ سَلْمَى اليوْمَ جَدَّتْ قُوى الحَبْلِ وَأَرْضَتْ بِنَا الأَعْدَاءَ مِن غير مَا دَخْلِ كَأَنْ لَمْ تُجَاوِرْنَا بأكْنَافِ مَتْعَر وَأَخْرَمَ أَوْ خيفِ الحُمَيْرَاءِ ذي النَخْلِ فَإِنْ نَبْكِهَا يَوماً نَبْكِ بَعَوْلَةٍ عَلَى لُطُفٍ في جَنبِ سَلْمَى وَلا بَدْ لِ

سَوى أَنْ رَأَيْنَ الشَّيْبَ أبيضَ واضِحاً كَأَنَّ التَّذي بي لَمْ يَنَلْ أَحَداً قَبَلْيِ (3) ويدخل في المدح ، ولم يطل المدح هذه المرة 0

وببدو إنّ ابن هرمة لم يساير شعراء عصره في نبذ الأطلال ، وإنما استجاب لدعوة التجديد ومسايرة روح العصر التي أثيرت0

وقد تقدمت به السن و اشتعل رأسه شيبا فيذكر ذلك قائلا:

<sup>1)</sup> نؤي : مجرى يحفر حول الخيمة أو الخباء يقيها السيل ، الذيول: جمع ذيل وهو ما تتركه الريح من الرمل كأثر ذيل مجرور ، تذايله : تجر علية ذيولها وتخفي أثره ( اللسان ) / الديوان ص 174

<sup>2)</sup> كل المواضع التي ذكر ها من نواحي المدينة / انظر الديوان ص 169

<sup>3)</sup> الديوان ص 188

كما ثار المحدثون علي المقدمات كذلك ثاروا علي طريقه الخروج من هذه المقدمات إلي المدح ، وحسن التخلص هذا مما عني به المتأخرون دون العرب ومن جرى مجراهم من المخضرمين ، وكانت العرب تقول عند فراغها من نعت الإبل وذكر القفار وما هم بسبيله " دع ذا وعد عن ذا " ويأخذون فيما يريدون ، أو يأتون بأن مشدده ابتداء للكلام الذي يقصدون (1) ومع ذلك لم يفتهم حسن التخلص وذلك كقصول زهير بن أبي سلمى :

إنَّ البخيل ملوم حيث كان ولكن الكريم -علي علاته - هرم<sup>(2)</sup> وقد استقبح المحدثون هذا الخروج والذي يسمَّيه الآمدى<sup>(3)</sup> بالخروج المنقطع لأنَّ الشاعر ينقطع بذلك عن المقدمة ليدلف إلي المدح ، وفضيَّل المحدثون الانتقال بدون اى رابط واه مثل دع ذا ، وعد عن ذا0

وإذا تتبعنا مدائح ابن هرمة وجدنا القليل منها يسير على طريقة المحدثين في هذا الخروج فمثلا يصل النسيب بالمدح عن طريق وصف الناقته، وفي إحدى مدائحه في عبد الواحد يقول:

وكلفتها طامسات الهوى بتهجيرها ثم ادلاجها الي مَلك لا إلي سوُقه كسَته الملوك دُرا تاجها تحمل الي ملك لا إلي سوُقه تحمل الوفود بأبوابه فتلاقي الغنى قبل إرتجاجها بقراع أبواب دور الملو كي عند التحية ولاجها ويستأنف المدح، ويقول في قصيده أخرى:

سَرى ثَوْبَهُ عَنْكَ الصِّبَا المُتَّخَالِلُ وَوَدَّعَ للبين الخليطُ المُزايلُ

<sup>1)</sup> العمدة 1: 159

<sup>2)</sup> أسس النقد الأدبي عند العرب ص 309 ديوان زهير ص

<sup>3)</sup> الموازنة ج 2 ص

<sup>4)</sup> الأغاني ج6/ ص12 1

عَفَا النَّعْفُ مِن أَسْمَاءَ نَعْفُ رَوَاوَةً فَرِيمٌ فَهَضَبُ الْمُثْتَضِي فَالسَّلائِلُ(1) إليكَ أميرَ المُؤْمنينَ تَجَاوَزَتْ بنا بِيْدَ أَجْوَازِ الفَلاةِ الرَوَاحِلُ(2) ويستمر في المدح ، وهذا الخروج عند ابن هرمة قليل جداً لأنَّه كان يفضَّل الخروج المنقطع على عادة الجاهليين و الإسلاميين فيقول في قصيده يمدح بها عبد الله بن معاوية:

فإلاَّ تُواتِ اليومُ سَلْمُي فَرُبَّمَا شَرِيْنَا بِحَوْضِ اللَّهُو غَيرِ المُرَ نَّقِ فَدعْها فَقَد أعذرْتَ في ذِكرِ وَصلِهَا وَأَجرَيْتَ فِيهَا شَأُو غَرْبِ وَمَشْرِقِ وَلَكُنْ لِعَبِدِ اللهِ فَانْطِقْ بِمَدْحَةٍ تُجِيرُكَ مِن عُسرِ الزَّمَانِ المُطبَق (3)

ويستمر في المدح

ويقول في قصيدة يمدح بها السري:

\*عوجا تحى الطلول بالكثيب \*

دَعْ عَنْكَ سَلْمَى وَقُلْ مُحَبَّرَةً لِمَاجِدِ الْجَدِّ طَيِّبِ الْنَسَبِ(4) ويمدحه بقصيده أخرى قائلا:

شيئًا فَمَا رَجَعَتْ أَطَلَالُ مَنْزِلَةِ قَفْرِ جَوَابًا لَمَحْزُ ونِ الْجَوَى مُودِي ذَاكَ السَّرِيُّ الذي لَوْلا تَدَفَقُهُ بِالعُرْفِ مَاتِ حَليفِ المَجْدِ والجُودِ<sup>(5)</sup> ويستمر في المدح بعد تذكر ليلي وربعها 0

ويقول في قصيدة يمدح بها عبد الواحد بعد مقدمة غزلية طويلة

فَدعْ مَا لاَ يَرِدُ عَلَيْكَ شَيئًا مِن الْجَارِ الَّهِ أَوْ دَمَنِ الرَّسُومِ وَقُلْ قُولاً ثُطَبِّقُ مِفْصلَيْهِ بَمدحَهِ صَاحبِ الرَّأي الصَّروم (6)

كل المواضع التى ذكر ها من نواحى المدينة

<sup>2)</sup> الديوان ص169

<sup>3)</sup> الديوان ص 159

<sup>4)</sup> الديوان ص68

الديوان ص101

<sup>6)</sup> تطبق مفصليه: تصيب فيه الحجة ، واصله إصابة المفصل وهو طبق العظمتين أي ملتقاهما فيفصل بينهما / الصروم: القاطع

ويختم قصيدته بقوله

دَعَتْه المَكْرُمَاتُ فَنَاوَلَـتُهُ خِطَامَ المَجْدِ في سِنَّ الفَطيْمِ (1) فهذا البيت يوحي للسامع بانتهاء الكلام وهو من جيَّد الخواتم عنده (0

وهكذا في معظم مدائحه تشبها بشعراء الجاهلية ، ولعل هذا ما دفع الرواة للاحتجاج بشعره مع إنه من طبقة المحدثين فابن الأعرابي كان يعيب شعر المحدثين فيقول: "إن كان هذا شعرا فما قالته العرب باطل" (2)

وهكذا رأينا مدي مسايرة ابن هرمة لحركة التجديد في بناء القصيدة ورأينا كيف غلب عليه التقليد في بناء قصائده ولكن هل كان هذا البناء محكماً ؟ و أكانت أجزاء القصيدة الواحدة وأغراضها المتباينة متماسكة يأخذ بعضها بتلابيب بعض أم ظهر عليها التفكك نتيجة لعدم وجود الوحدة العضوية ؟0

وهل توفرت في قصائد ابن هرمة عوامل الالتحام المكونة للوحدة العضوية التي ينبغي أن تتوفر في الخلق الغنى أياً كان نوعه ؟

ناقش نقاد العرب إمكانية وجود هذه الوحدة في الشعر العربي خصوصا بعد أن شاع القول: " بأن أقبح عيب يمكن أن تؤخذ به القصيدة العربيّة في الشعر القديم خاصة هو إنّها ليست ملتئمة الأجزاء وإنيّما تأتيها الوحدة من القافية ومن الوزن" (3) وقد عزّ على البعض أن تبلغ القصيدة العربيّة هذا المستوي الرفيع من الصياغة الشعريّة والصنعة الفنيّة ثم لا تتحقق فيها الوحدة العضويّة () فالدكتور طه حسين يرى إنّ القصيدة العربيّة حققت وحدة عضويّة كاملة، وإنَّ تفكك القصيدة العربيّة واقتصار وحدتها على الوزن والقافية دون المعنى أسطورة من الأساطير التي أنشأها الافتتان بالأدب الأوربي الحديث والقصور عن تذوق الأدب العربي القديم والذين ينكرون الوحدة العضويّة للقصيدة العربيّة القديمة إنّما يدفعهم ذلك

<sup>1)</sup> الديوان ص 222

<sup>2)</sup> أبو عبد الله محمد بن عمر ان بن موسى المرزباني" الموشّح في مآخذ العلماء على الشعراء"، تحقيق علي محمد البيجاوي ، دار نهضة مصر ،1965م ، ص 304

<sup>3)</sup> طه حسين "حديث الأربعاء"، دار المعارف مصر دون ط، 1958م، ج1، ص 30 وما يليها

للسببين: الأول: إنهم لا يدرسون الشعر العربيّ كما ينبغي ... إنّما يدرسون درس تقليدي ويصنَّدقون ما يقال لهم من الكلام من غير تحقيق ولا استقصاء وهم يحفظون البيت أو الأبيات وقل منهم من يحفظ القصيدة ويدرسها كاملة 0

الثاني: يأتي من إنهم يقبلون ما يقوله الرواة في غير تحفظ ولا احتياط ولا تحقيق، وينسون إنّ كثيراً من الشعر القديم لم ينقل إلي الأجيال مكتوباً وإنّما نقلته الذاكرة فأضاعت منه، وخلطت فيه، ولم تحسن الروايّة، فكثر الاضطراب في هذا الشعر 000ثم يمضي الناقد عارضاً قصيدة لبيد مبينا ما فيها من وحدة واتساق (1)

وقد تحدث ابن قتيبة (2) أيضا عن وحدة القصيدة العربيَّة فرسم لنا منهج القصيدة العربيَّة " التي تبدأ بذكر الدَّيار والدمن ، ومخاطبة الربع واستيقاف الرفيق، وذكر أهلها الظاعنين عنها ثم يذكر شدَّة الشوق وألم الوجد 000 ثم يصف رحلته في شعره وما ناله من مكارة المسير ثم يبدأ في المديح 000 " ، فهذا القول من ابن قتيبة ينقض هذا الاتهام ؛ لأنَّه يدلنا على :

أولاً: على إنَّ الشاعر كان يتصور عمله وحدة متَّصلة الأجزاء يسلَّم الواحد منها إلى صاحبه وتقدم بعضه بعضاً؛ لأنَّ ذلك هو الترتيب الطبيعي ، فلم يكن يعتقد إنّ قصيدته أخلاط متفرقة لا انسجام فيها 0

ثانيا: كذلك أدرك دارسو الشعر العربي إنّ الشاعر لم يكن يلقي القول على عواهنه، أو يكون قريضه من أجزاء لا صلة بينها 0 وإنَّ إدخال الشاعر الحكمة والوصف في ثنايا قصيدته لا يجعلها أشتاتا متفرقة؛ لأنَّ الشاعر لا يأتي بها إلا إذا كانت الحالة تستدعي وجودها استشهاداً على غرض يريده الشاعر أو استخلاصاً من فكرة عرضها وكذلك يأتي الوصف أيضا 0 (3)

<sup>1)</sup> حديث الأربعاء ص 32

<sup>2)</sup> الشعر والشعراء ص 20

<sup>32)</sup> أسس النقد ص 320

ومن النقاد القدماء الذين تحدثوا عن وحدة القصيدة الجاحظ الذي يقول<sup>(1)</sup>:" إنّ أجود الشعر ما رايته متلاحم الأجزاء ، سهل المخارج فتعلم بذلك أنّه أفرغ إفراغا واحدا وسبك سبكا واحدا "ومعنى سهولة مخارجه حسن انتقاله من معنى إلى معنى ومن غرض إلى غرض ، حتى يصبح الشعر وحدة مترابطة 0

أما أبو هلال العسكريّ فيرى إنَّ الكلام إذا انقطعت أجزاؤه، ولم تتصل فصوله ذهب رونقه وغاض ماؤه (2)، ومن أقوي النصوص التي وردت عن نقاد العرب في وحدة القصيدة هو ما رواه ابن رشيق إذ يقول(3): " إنَّ القصيدة مثلها مثل خلق الإنسان في اتصال بعض أعضائه ببعض، فمتي أنفصل وأحد عن الأخر، وباينه في صحَّة التركيب غادر بالجسم عاهة تتخون محاسنه وتعفي معالم جماله ووجدت حذاق الشعراء وأرباب الصناعة من المحدثين يحترسون في مثل هذه الحال احتراساً يحميهم من شوائب النقصان، ويقف بهم علي محجة الإحسان"، فقد شبه القصيدة بجسم الإنسان، وهذا تشبيه من حيث دلالته على إنَّ القصيدة وإن اختلفت أجزاؤها تكون وحدة متر ابطة منسجمة كاملة الاتصال مثلها في ذلك مثل جسم الإنسان 0

ويري الدكتور محمد زكي العشماوي إنَّ هناك نوعاً من الوحدة قد تحقق فعلا في القصيدة العربيَّة القديمة وهذه الوحدة كانت نتيجة طبيعيَّة لوحدة الفكر والصراع والشخصيَّة الإنسانيَّة ويقول: إنَّ الفرق كبير بين وحدة الفكر التي تنبعث من حياة ذات إبعاد خاصة وبين وحدة القصيدة التي هي تجسيَّد لحظة شعوريَّة وموقف نفسي واحد، ويبين إنَّ معلقة لبيد التي أتخذها الدكتور طه حسين دليلاً على تحقيق الوحدة العضويَّة في الشعر الجاهلي، وقد استطاعت فعلاً أن تحقق هذه الوحدة برغم طول القصيدة وتعدد أقسامها وانتقالها من غرض إلي آخر ، لا عن

<sup>1)</sup> البيان والتبيين ج1 / 150

<sup>2)</sup> الصناعتين ص 42

<sup>3)</sup> العمدة 14/2

طريق حسن التخلص والترتيب المنطقي بين أجزائها فحسب، وإنّما الذي ساعد على تحقيق هذه الوحدة أيضا قدرة لبيد علي نقل إحساس واحد مهيمن عن طريق صورها وكلماتها وخصائص أسلوبها ، ولكن هذه الوحدة غير موجودة في معظم قصائد الشعر القديم ومقطوعاته (1).

ومن هذا العرض يبدو إنَّ نقاد العرب منذ القدم، ومنذ أن تحدثوا عن خصائص الشعر العربيّ، بحثوا أمر وحدة القصيدة وتلمسوا هذه الوحدة، وأوجبوا علي من يتعرض لنظم القصيدة أن يرعى هذه الوحدة ويعمل علي انتظامها (2).

وواقع الأمر إن الدراسة التحليليَّة العميقة لهذا الشعر تكشف عن أمكان وجود وحدة بمعناها الحديث في بعض قصائده التي يتحقق فيها موقف شعوري واحد يسيطر علي جميع أجزائها وأغراضها من دون خلاف للجو النفسي خلال أغراض القصيدة المتعددة التي تجعلها مهارة الشاعر وسيلة توصل إلينا الموقف النفسي المراد تصويره 0

وإذا نظر إلي قصائد ابن هرمة نجد الوحدة العضويَّة محققة في بعضها وخصوصاً القصائد ذات الموضوع الواحد إذ ترسم لنا صورة انفعاليَّة خاصة مرَّ بها الشاعر وسيطر عليه إحساس وأحد مهيمن ظهر في موسيقا شعره الداخلية وصوره وكلماته وأسلوبه الشعري كمدحه للمنصور فقد استجمع الشاعر قوته واستحضر فطنته ، وأصاب فيها فواصل الكلم ، ونتج عن ذلك عملاً فنيا متناسقا رضي عنه المنصور فأثابه عليه إذ قال له الخليفة : " قد أمرت لك بعشره ألاف در هم وألحقتك بنظرائك من طريح بن إسماعيل ، ورؤية بن العجاج " (3)،أمًا قصائده التي تعددت أغراضها فقد تحققت في بعضها هذه الوحدة ، وخصوصاً التي

<sup>1)</sup> محمد زكي العشماوي " قضا يا النقد الأدبي بين القديم والحديث "، دار النهضة بيروت ، دون ط ، 1984م، ص121 وما يليها

<sup>2)</sup> أسس النقد ص 324

<sup>3)</sup> تاريخ بغداد 6/ 128

سلمت من الانتحال والاضطراب في جمعها ، بينما انعدمت هذه الوحدة من بعض قصائده التي وجد فيها اضطراب وضاع الكثير من أبياتها 0

وبعرضنا عناصر الشكل عند ابن هرمة يمكننا التعرف علي الوحدة العضويّة في شعره حيث إنّها جميعها متعاونة في أظهار هذه الوحدة وسوف نرى ذلك واضحا من خلال موسيقا شعره وأسلوبه الشعري وألفاظه وصوره ، لأن كلّ هذه العناصر مكملة للوحدة العضويّة 0

# المبحث الثاني

# الموسيقى في شعر ابن هرمة

أولا: الأوزان والبحور

#### تمهيد:

للموسيقا صلة وثيقة بالشعر ؛ وذلك لأنّ " الانسجام الموسيقي في توالي مقاطع الكلام، وخضوعه إلى تركيب خاص مضافاً إلى هذا تردد القوافي وتكرارها، أهم خاصيّة تميز الشعر من النثر " (1)

والنظم العربي - كما هو معروف- يقوم علي عمادين رئيسين هما البحر والقافية ، وقد حصر الخليل بن أحمد بحور الشعر في خمسة عشر بحراً ، استخرجها من الدوائر الخمس التي بناء عليها علم العروض ، ثم استدرك الأخفش الأوسط (سعيد بن مسعدة 215هـ) علي الخليل الوزن السادس عشر ، ولم يزد العلماء بعد الأخفش شيئاً جديداً ، وقد بذل الشعراء محاولات تمثلت في كلمة رزين العروضي (2)

قربوا جمالهم للرحيل غدوة أحبتك الأقربوك

ولكن لم يتبعه أحد ، لعل السبب يرجع إلى إن " هذه البحور تمثل تنوعا موسيقيا واسع المدى يتيح للشعراء أن ينظموا في دائرته كل عواطفهم وخواطر هم وأفكار هم " (3)الشعر ويري أحمد الشايب إن أوزان الموسيقا والعروض تعود إلى أصل واحد من حيث الكم والكيف ، علي تفاوت بينهما ، فتعقيد وكثرة في الأولى لكثرة ألحانها ، وبساطة وقلة في الثانية لقيامها على الكلمات ذات الحركات الواضحة المتميزة" (4) ،" فمن أهم أركان علم العروض أوزنه وتفاعيله وهي

<sup>1)</sup> إبراهيم أنيس "موسيقي الشعر"، الطبعة الثالثة ، لجنة مطبعة البيان العربي 1965م ، ص 21

<sup>2)</sup> معجم الأدباء" إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب "تحقيق أحمد فريد رفاعي، مصر ج15 ص 256

<sup>3)</sup> هدارة " اتجاهات الشعر العربي " ص 535

<sup>4)</sup> أحمد الشايب " أصول النقد الأدبي " دار النهضة المصرية ط 2، 1946م ، ص 320

متحركات وسكنات متتابعة على وضع معروف يوازن بها أي بحر من البحور "(1) "فالشعر جاءنا منذ القدم موزوناً مقفى ، والشعر لا يزال في جلَّ الأمم موزوناً مقفى ، نرى موسيقاه في أشعار البدائيين ، وأهل الحضارة يستمتع به هؤلاء وهؤلاء ، ويحافظ عليه هؤلاء وهؤلاء 000 وليس الشعر في الحقيقة إلا كلاماً موسيقياً ، تنفعل لموسيقاه النفوس و تتأثر القلوب " (2) ومما لاشك فيه إنّ التطور الحتمي الذي فرضته الحضارة على مر العصور قد أثر على أوزان الشعر وموسيقاه تأثيراً واضحاً خاصة بعد شيوع الغناء في القرن الثاني الهجري حيث انصرف الشعراء عن الأوزان الطويلة المعقدة ، واقبلوا على الأوزان الرشيقة الخفيفة مثل : الوافر، والخفيف، والرمل، والهزج، والمتقارب، وأخذوا يجزئون الأوزان الطويلة المعقدة كما يجزئون للمغنين الأوزان السهلة البسيطة (3) ، وهذا لا يعني إنَّ جميع الشعراء اتجهوا إلى هذا الاتجاه ، إنَّما هناك شعراء محافظون ، استمروا في نظم أشعار هم على البحور الطويلة إقتداءً بالقدماء وتمسكاً بهم ، فهل كان ابن هرمة منهم أم ساير شعراء عصره في تمردهم على الأوزان الطويلة ?0

إنَّ من يمعن النظر في شعر ابن هرمة يجده قد نظم شعره في قوالب البحور التالية: البسيط، والطويل، ثم الوافر، فالكامل، وحتى البحور الخفيفة لم يلجأ إليها كثيرا مثل: الهزج، والرمل، والرجز، إمَّا البحور المجزوءة فلم يلجأ إليها كثيراً مع شيوعها في عصره مثل مجزوء الكامل، ومجزوء الرجز، ومجزوء الرمل، ومجزوء المتقارب، ويبدو إنَّ هذا ليس ومجزوء المنسرح، ومجزوء المقتضب، ومجزوء المتقارب، ويبدو إنَّ هذا ليس عيبا فيه أو قصورا في نظمه، ويبدو أنَّه كان يتبع الطريقة البدويَّة الجزلة علي غرار الجاهلين والفحول من الشعراء كما إنَّ معظم شعره في مدح الخلفاء والأمراء والقواد؛ وطبيعة المدح تحتاج إلى الأوزان الطويلة التي تضفي على القصيدة جواً

<sup>1)</sup> سيد أحمد الهاشمي " ميزان الذهب في صناعة شعر العرب " 1399هـ -1979م ص 5

<sup>2)</sup> موسيقا الشعر ص 17

<sup>-)</sup> و تي صيف " الشعر الغنائي في الأمصار الإسلامية "( المدينة )، دار الفكر العربي ، القاهر 1949م بدون ط ، ص 161

من الفخامة، والجديَّة ،والجزالة ، وفيما يلي سنستعرض جانبا من هذه البحور التي اختار ها لتكون قالباً لموضوعاته المختلفة :

#### 1/ بحر البسيط:

هو أخو الطويل في الجلالة والروعة ، وإن كان لا يتسع مثله لاستيعاب المعانى ولا يلين لينه للتصرف بالتراكيب ؛ ولكن يفوقه رقة وجزالة (1)

والأغراض التي نظمها ابن هرمة فيه دارت حول المدح ، والمدح ليس من الموضوعات التي تنفعل لها النفوس وتضطرب لها القلوب وأجدر به أن يكون قصائده طويلة وبحوره كثيرة المقاطع كالطويل والبسيط والكامل (2) ، ويغلب علي مدائح البسيط إذا كان المدح خالصاً لا يراد به اعتذار أو شي من ذلك الفخامة وعنصر القوة (3) على نحو ما نرى في قصيدته التي يمدح بها السرّى قائلاً:

أمَّا السَّرِيُّ فَإِنِّي سَوْفَ أَمَدَحُهُ وَمَا الْمَادِحُ الدِّاكِرُ الإِحْسَانَ كَالْهَاجِي دَاكَ التَّذِي هُو بَعِدَ اللهِ أَنْقَدَني فَلْسَنْ أَنْسَاهُ إِنْقَاذِي وَإِخْرَاجِي لَيْتُ بَحِجْر إِذَا مَا هَاجَهُ فَزَعٌ هَاجَ إليه بالشَّجَامِ وَإِسْرَاجِ لَاحْبُونَاكُ مَمَا أَصْطَفِي مِدَحًا مُصَاحِبَاتِ لِعُمَّارٍ وَحُجَّاج (4)

وهنا تعلو الإيقاعات وتقوى أشعاره بعظمة الممدوح،" ولإحساس الشعراء بما في منزلة البسيط من ملائمة العنف وبما بمجراه من الكلام الصارخ الجهير، نجدهم قد أكثروا فيه من قصائد التعريض، والعتاب، والهجاء المقذع " (5) كما نرى ذلك في قصيدته التي يهجو فيها المسور المخزومي الذي عاب شعره فيقول:

قُلْ لَلِّذِي ظُلَّ ذَا لَوْنَيْنِ يَأْكُلُني لَقَدْ خَلَوْتَ بِلَحْمٍ عَادِمِ الْبَشَمِ الْبَشَمِ الْبَشَمِ الْبَشَمِ الْبَشَمِ الْبَشَمِ الْلَّجُمِ الْبَشَمِ الْلَّجُمِ الْبَشَعِ الْبَلْكُ لَا أَلْزَمَنْ لَحِيَيْكَ مِنْ لَجَمِي نَكُلاً يَنَكِّلُ قَرَّاصاً مِن اللَّجَمِ

<sup>1)</sup> عبد الله الطيب " المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها "ط 4، مطبعة جامعة الخرطوم للنشر 1991م، مج 1، 1990ء و 1، 1991ء كانظر كذلك أصول النقد الأدبي ص 322

<sup>2)</sup> موسيقا الشعر ص 178

<sup>3)</sup> المرشد ج1/ ص526

<sup>4)</sup> الديوان ص 78

<sup>5)</sup> المرشد ج1/ص 527

يدقُّ لَحييكَ أوْ تَنقَادُ مُتبَعاً مَشيَّ المُقيدِ ذِي القردَانِ وَالحلَمِ النِّي اِذْ مَا امروءٌ خَفَتَ نَعامَتُهُ إليَّ وَاستُحْصَدت منه قوى الودم عَقدْتُ في مُلْتَقَى أوداج لُبتِّهِ طَوْقَ الحَمَامَةِ لا يبلى على القدم إنِّي امروءٌ لا أصوعُ الحليَ تَعْمَلُهُ كَفَّايَ لَكنْ لِسَاني صائغ الكلّم (1) وإذا رثى سمعنا له نغما حزينا وأنات مكبوتة تعلو حتى تصبح عويلا وندبا كما في رثائه لإبراهيم الإمام قائلا:

قَدْ كَنْتُ أَحْسَبُنِي جَلَدًا فَضَعْضَعَتِي قَبْرٌ بِحَرَّانَ فِيهِ عَصْمَةُ الدِّيْنِ فِيهِ الْإِمَامُ وَخَيْرُ النَّاسِ كُلِّهُمُ بِينَ الصَّفَائِحِ والأحجَارِ والطَينِ فِيهِ الْإِمَامُ التَّذِي عَمَّتْ مُصِيْبَتَهُ وَعَيَّلَتْ كُلُّ ذِي مَالٍ وَمسكينِ إِنَّ الْإِمَامُ التَّذِي وَلَتَّى وَعَادَرَنِي كَأَنتَني بَعْدَهُ في ثَوْبِ مَجْنُون (2)

# 2/ بحر الطويل:

ثاني أكثر البحور التي نظم فيها ابن هرمة شعره "وليس بين بحور الشعر ما يضارع البحر الطويل في نسبة شيوعه ، فقد جاء ما يقارب من ثلث الشعر القديم من هذا الوزن " (3) وهو البحر المعتدل ، ونغمه من اللطف بحيث يخلص إليك وأنت لا تكاد تشعر به ودندنته من الكلام المصوغ بمنزلة الإطار الجميل من الصورة ؟ تزينها ولا يشغل الناظر عن حسنها وهو في هذه الناحية يخالف سائر البحور (4) 0

والأغراض التي نظمها ابن هرمة في الطويل كان اغلبها يدور حول المدح، والغزل، والرثاء، ولنبدأ بإحدى طويلياته في مدح المنصور حيث يقول:

إليكَ أميرَ المُؤْمنينَ تَجَاوَزَتْ بنابيْدَ أَجُواز الفَلاة ِ الرَوَاحِلُ يَزُرْنَ امراً لا يُصلحُ القَومَ أمرهُ لا يَنتَجي الأدنيينَ فيما يُحاولُ

<sup>1)</sup> الديوان ص 214

<sup>2)</sup> الديوان ص237

<sup>3)</sup> موسيقا الشعر ص 59

<sup>4)</sup> المرشد 1/ 443 ، 444

إذا مَا أبى شَيئاً مضى كالتَّذي أبى وإنْ قال إنتي فاعل فهو فاعل كريه في الكريهة باسيل (1) كريه له وجهان وجه لدى الرضا أسيل ووجه في الكريهة باسيل (1) وفد استطاع الشاعر أن يختار هذا الوزن في أعراض أخرى غير المدح سوى أكانت هذه الأغراض ضمن قصائد المدح أو مستغلة عن تلك القصائد؛ وهذا البحر يصلح فيه الغزل إذا خالطه شيء من الجد والعمق على نحو قوله في ذكر الأطلال: أفي طللل قفر تحمل آهيله وقفت وماء العين ينهل ها مله في المنائل عن سلامي سفاها وقد نأت بسلمي نوى شخط فكيف تسائله (2) المتأمل للأبيات يجد إن ألفاظ الغزل قد امتزجت بالجد والعمق ولم تعتمد على دندنة النغم وجلبة التفاعيل ، فقد جعل من هذا البحر مسرحا لتأملاته وذكرياته بالوقوف على الأطلال وله في إحياء الذكريات في هذا البحر روائع حيث يقول:

ليَعْلَمَ أَنَّ البُعْدَ لَم يُنْس ِذكرَ هَا وَقَدْ يُذهِلُ النَّايُ الطَويلُ وقد يُنسي فَانْ سَكَنَتَ بِالْغُور حَنَّ صَبَابَةً إلى الْغَوْر أَوْ بِالْجَلْسُ حَنَّ إلى الْجَلْسِ فَانْ سَكَنَتُ بِالْغُور حَنَّ صَبَابَةً الله الْغُور أَوْ بِالْجَلْسُ حَنَّ إلى الْجَلْسِ فَانْ الْجَلْسِ فَانْ اللهُ الْجَلْسِ فَانْ اللهُ وَقَا اللهُ وَقَا اللهُ الل

وإذا تغزل بسلمي نجد موسيقاه تتسرب إلي النفوس تسرباً خافتاً حيث يقول:

تَذَكَّرتُ سَلَّمَى وَالنَّوى تَسْتَبِيعُها وَسَلَّمى المُني لَو أَنَّنَا نَسْتَطيعُها فَكَيَّفَ إِذَا حَلَّتَ بِأَكُنْنَافِ مُفْحل وَحَلَّ بوعْسَاء الحُليَّفِ تَبِيْعُهَا أَرى الدَّهْرَ يُنْسِينِي أَحَادِيْثَ جَمَّةً أَتَتْ مِن صَديقٍ أَوْ عَدُو يُشْيعُهَا وَلَمْ يُنْسِنِيهَا الدَّهْرُ إلاَّ وَذِكْرُهَا بِحَيثُ تَحَنَّتُ دُونَ نَفْسِي ضُلُوعُهَا وَلَمْ يُنْسِنِيهَا الدَّهْرُ إلاَّ وَذِكْرُهَا بِحَيثُ تَحَنَّتُ دُونَ نَفْسِي ضُلُوعُهَا

<sup>1)</sup> الديوان ص 167

<sup>2)</sup> الديوان ص 174

<sup>3)</sup> الديوان ص 133

وَإِنْ لَمْ يِكُنْ مِنْهَا لَنَا غَيِرُ ذَكُرْ وَ وَقَوْلِ لَعَلَّ الدَّهْرَ يَوما بُرِيْعُهَا(1) وإذا رثى ، سمعنا له نغما حزين ينمَّ عن حزن عميق فيقول:

أتَانى وَأَهْلِي بَاللَّوى فوقَ مَثْعَر وَقَدْ زَجَرَ اللَّيْلُ النَّجْوَمَ فَوَلَّت ِ وَفَاهُ ابن عَبَّاس وصى مُحمَّد فَأَبْتُ فراشى حسروة ما تَجَلَّت فَإِنْ تَكُ أَحْدَاتُ المَنَايَا اخْتَر مَنْهُ فَقَدْ أَعْظَمَتْ رِزِاً بِهِ وَأَجَلَتَ (2) وهو يحاول أن يخفى لوعته وحزنه ويأبى ذلك إلا أن يظهر من خلال تأملاته البعيدة ولا نكاد نحسّ لو زنها إلا انسجامه مع اللفظ والمعنى في لطف و خفاء و هو  $0^{(3)}$  بذلك يكسب الأداء جلالة وتؤدة تلائم مقام الأسف على الفقيد

ولما كان الطويل رحيب الصدر ، طويل النفس ، فأن العرب قد وجدت فيه مجالاً واسعاً من التفصيل ، ولهذا فقد كان أصلح من غيره لتسجيل الأخبار و الأساطير ؛ فهو ميدان الوصف و التأمل و البلاغة الحرَّة وقد فضَّله الشعر اء  $0^{(4)}$  الأولون على غيره في باب القصص فحظّه في ذلك هو الأوفر

## 3/ بحر الوافر:

الوافر " ألين البحور ، يشتد إذا شددته ويرق إذا رققته ، وأكثر ما يجود به النظم في الفخر " (5) وإغراض الشاعر في الوافر تمثلت في المدح فقد مدح عبد الواحد بن سليمان بقصيده قائلاً:

هَ شَنَسْتَ لَحَاجَةٍ وَوَعَدتَ أُخْرِي وَلَمْ تَبْخَلْ بِنَاجِزَة ِ السَّرَاحِ حَمَيْتُ حَمَاكَ في مَنَعَاتِ قَلَبْي فَلَيْسَ حِمَاكَ عِنْدِي بِالمُبــَاحِ وَجَدْنَا غَالباً خُلِقَتْ جَنَاحاً وكَانَ أَبُوكَ قَادِمَة الجَنَاحِ

وَأَنْتَ مِن الْغُوائِلِ حَيْنَ ثُرِمِي وَمِن ذُمِّ الرِّجَالِ بِمُنتَزَاح (6)

<sup>1)</sup> الديوان ص 143

<sup>2)</sup> الديوان ص 69

<sup>3)</sup> المرشد 1/ 447

<sup>4)</sup> المرشد ج1/ص 450 ، 452 ، 460

<sup>5)</sup> أحمد الشايب ، أصول النقد الأدبي ص 323

<sup>6)</sup> الديوان ص 87

كما يصلح هذا البحر في الفخر والتفخيم في معرض المدح<sup>(1)</sup> كما في قوله:

فَدَعْ مَا لا يَرُدُّ عَلَيْكَ شَيْئًا مِن الجَارَاتِ أَوْ دَمَن الرّسُومِ

وقُلْ قَولاً ثُطَبَّقُ مِفْصَلَيْهِ بَمدحَهِ صَاحبِ الرَّأي الصَّروم

لعبد الواحد الفَلْج المُعلَّى علا خُلق النَّفُورةِ والخُصُومِ

دَعَتُه المَكْرُمَاتُ فَنَاوَلَتُهُ خِطَامَ المَجْدِ في سِنَّ الفَطيْمِ (2)

والوافر يعدَّ من أصلح البحور للقطع ؛ لأن القطع تتطلب من الشاعر أن يحصر نفسه في غرض واحد وأن ينفق كلَّ ما عنده من بلاغة وحذق في أدائها (3) ومن ذلك قـــوله:

فَإِنَّكَ وَاطَّرَاحَكَ وَصْلَ سُعْدَى لأَخْرَى في مَوَدَّتِهَا ثَكُوبُ كَاقِبَةٍ لِحِلْسِي مُسْسِتَعَار بأَدْنَيْهَا فَشَانَهُمَا الثُقُسوبُ فَرَدَّتْ حَلْيَ جَارَتِهَا إللَيْهَا وَقَدْ بَقِيَتْ بأَدْنَيْهَا نُدُوبُ (4)

وهذه الأبيات تجري مجرى الأمثال ؛ لخفتها وحلاوتها وقد غناها إسحاق بن إبراهيم لما تمتاز به من خفة الوزن وحلاوة الإيقاع 0

## وله في الهجاء أيضاً:

فَهَلاَ إِذْ عَجَزْتَ عَن المَعَ الي وَعَمَّا يَفْعَلُ الرَّجُ لُ القَرِيْعُ أَخَذْتَ بِرأَيْ عَمْرٍ وحِيْنَ ذَكَّى وَشَبَّ لِنَارِهِ الشَّرَفُ الرَّفيعُ أَخَذْتَ بِرأَيْ عَمْرٍ وحِيْنَ ذَكَّى وَشَبَّ لِنَارِهِ الشَّرَفُ الرَّفيعُ إِذَا لَمْ تَسْتَطِيعُ شَيْئًا فَدَعَ هُ وَجَاوِزْهُ إِلَى مَا تَسْتَطِيعُ شَيْئًا فَدَعَ هُ وَجَاوِزْهُ إِلَى مَا تَسْتَطِيعُ أَنَّ

مع إنّ هذه الأبيات في الهجاء والتعريض إلا أن خفتها ورشاقتها أغرت المغني مغرماً بتلحينها وغنائها أمام الخليفة المأمون واشتهرت كصوت ذكره أبو الفرج في أغانيه (6) فقد بلغت وافرات ابن هرمة من الرقة ما دعا تهافت المغنون عليها

<sup>1)</sup> المرشد ج1/ ص 407

<sup>2)</sup> الديوان ص 222

<sup>3)</sup> المرشد 3/407

<sup>4)</sup> الديوان ص 59

<sup>5)</sup> الديو ان ص 147

<sup>6)</sup> الأغاني 388/4

وإعجاب الخلفاء بها ، يقول أبو الفرج: وغنى إسحاق بن إبراهيم أمام الواثق قول ابن هرمة:

عَفَا رَسُمُ القُرِيَّةِ فَالكَثِيبُ إلى مَلَّحَاء لَيسَ بَهَا عَرِيبُ تَابَّدَ رَسْمُهَا وَجَرَى عَلَيْهَا سَفَيُّ الرِيْحِ وَالتُرْبُ الغَريْبُ (1) فقال له الخليفة قد أحسن ابن هرمة في البيتين فأيِّ شيء أحسن فيها من جميعها قال: قوله: " الترب الغريب " يريد أن الريح جاء إلى الأرض بتراب ليس منها فهو غريب جاءت به من موضع بعيد فقال صدقت وأحسنت وأمر له بخمسين ألف در هم (2) ويكمن سر جمال هذه الأبيات في الألفاظ الرقيقة، والوزن الرشيق الذي اختاره ابن هرمة، وهكذا كان ابن هرمة يرق حين يريد أن يكون رقيقاً ويغلظ حين يريد أن يكون غليظاً فأنظر إليه يهجو جماعة نزاريَّة

فَمَا عَادَتْ لِذِي يَمَن ِ رُؤُوساً وَلا ضَرَّتْ بفرقتَ بِهَا نِزاراً كَعَنز السوء تَنْطَحُ مَن خَلاها وتَرْامُ مَن يَحَدُّ لَهَا الشِّفَارا(3)

#### 4/ بحر الكامل:

الكامل من الأوزان التي لها الصدارة في شعر ابن هرمة ، " فالكامل أتم البحور السباعية يصلح لأكثر الموضوعات ، وهو في الخبر أجود منه في الإنشاء" (4) ، وإنّه لا يصلح للحكمة والتأمل إلا من شاعر حاذق؛ لأنهما يحتاجان إلى الهدوء (5) تأمل قوله:

قَدْ يُدْرِكُ الشَّرَفَ الفَتي وَرِدَاؤُهُ خَلَقٌ وَجَيْبُ قَمِيصِهِ مَرْقُوعُ وَيَنَالُ حَاجَتِهِ التَّتي يَسْمُو لَهَا ويَطِلُّ وَتْرَ المَرءِ وَهُوَ وضيعُ أَمَّا تَرِيْنِي شَاحِبًا مُتَبِدِّلًا وَالسَّيْفُ يَخِلقُ غِمْدُهُ فَيَضِيْعُ (6)

<sup>1)</sup> الديوان ص 58

<sup>2)</sup> الأغاني 4/ 388

<sup>3)</sup> الديوان ص 111

<sup>4)</sup> أصول النقد ص 232

<sup>5)</sup> المرشد 303/1

<sup>6)</sup> الديوان ص 145

وهي تأمل وفكر لا غناء عنه ، وقد لا يناسب موسيقا هذا البحر ، لكن حذق ابن هرمة هو الذي يشغل الأذن عن الصخب، يريد الشاعر إنَّ الشَّرف لا يقتصر على الأغنياء والعظماء وإنَّما قد يدرك المرء الفقير الشرف الرفيع 0

وإذا تركت ذلك إلى غز لياته في هذا البحر تسمع له ترنيما يفيض عذوبة ورقة ، " فالكامل إن أريد به الجدَّ كان فخماً جليلاً مع عنصر ترنمي ظاهر يجعله إن أريد به إلى الغزل وبما يمجراه من أبواب اللين والرقة ، مع صلصة كصلصة الأجراس ونوع الأبهة يمنعه من أن يكون نزقاً أو خفيفاً شهوانياً " (1) كما في قــوله:

طرَقَت عُلْيَة صُحْبَتِي وَركابي أهلا بطيف عُلْيَة المُنْتَابِ طرَقت وقد خَفق العثوم رحالنا يتنوف قيهماء ذات خراب فَكَانَّمَا طَرَقَتْ بِرَبَّا رَوْضَة مَن رَوْض عَوْهَقَ طَلَّةِ عْشَابِ (2) إنَّ صنعته الفنية تختلف كثيراً عن صنعة غيره من الشعراء من حيث تأثيرها وخفتها على النفس، ولعلَّ ذلك يرجع إلى اتصال عمله فتأمل وصف ابن هرمة للنجوم :

وَبَنَاتُ نَعْشِ يَسْتَدِرْنَ كَأَنَّهَا بَقَرَاتُ رَمْل خَلْفَهُنَّ جَآذِرُ وَالْفَرِ قَدَانِ كَصَاحِبَيْنِ تَعَاقَدَا تَاشِّهِ تَبْرَحُ أَوْ تَزُولُ عَتَا يرُ وَالْجَدْيُ كَالْرِجُلِ النَّذِي مَا إِنْ لَـهُ عَنْضِدٌ وَلَيْسَ لَـهُ حَلَيْفٌ نَاصِرُ وَتِزَاوَرِ الْعَيَّوِقُ عَنِ مَجَدَاتِهِ كَالْثُورِ يُضْرُبُ حِينَ عَافَ الْبَاقِرُ وَتَرَفَّعَ النسرانِ هَذَا بَاسِطٌ يَهْوِي لسقطتيهِ وهَذَا كَاسِرُ وَالنَطْعُ يِلَمْعُ وَالبطينُ كَأنَّهُ كَبشٌ يَطرَدُهُ لحَتَفٍ تَائِرُ وَالْحَوتُ يَسْبِحُ في السَّماءِ كسِبْحِهِ في الْمَاءِ وهو بكُلِّ سَبِحٍ مَاهِرُ (3)

<sup>1)</sup> المرشد 1/ 302

<sup>2)</sup> الديوان ص 66

<sup>3)</sup> الديوان ن ص 114 / الحوت برج من أبراج السماء

نجد حسن اختيار الألفاظه. وتوفيقه بين أسماء النجوم، مع للكامل نغمات حلوة تساعد علي الترنم فقد شكا بها ابن هرمة وبكي وحول أنغامه إلى أنات في قوله: النِّي دَعَوْتَكَ إِدْ جُفَيْتُ وَ شَفَّنِي مَرَضٌ تَضَاعَقَنِي شَديدُ المُشْتَكَى وَجُبِسْتُ عَنْ طَلَب المَعِيشَةِ وَارْتَقَتْ دُونِي الحَوائِجُ في وُعُور المُرْتَقَى فَأَجِبْ أَخَاكَ فَقَدْ أَنَافَ بِصَوْتِهِ يَا ذَا الإِخَاءِ وَيَا كَرِيمْ المُرْتَجَى (1)

# 5/ بحر المنسرح:

قال عنه عبد الله الطيب<sup>(2)</sup>: "بحر لين ذو لين جنسي لم يكد يخرج عن صنفي الرثاء النائح، والنقائض الهجائية، وما يتبعها من غزل أو شبهه "، وهو ما يلي الكامل في النظم عند ابن هرمة نجد أن ما وصل إلينا من شعره قليل، وأطول قصائده المهموزة التي تصدرت الديوان وسنور دها أنموذجاً لنظم ابن هرمة في هذا البحر الذي يحتاج من الشاعر إلى المزيد من الجهد لإتقان الصناعة فيه ولعل ذلك يرجع إلى طبيعة تفعيلات المنسرح المختلفة التي يكثر فيها التنوع والتغيّر مما يجعل موسيقاه ثقيلة

إنَّ سُلْيَمَي - واللهُ يَكُلْوُهَا-وعَ وَدَنْنِي فَبِمَا لُعَ وَدُنْنِي ولا أراها تزالُ ظَلَالِمَةً وتزرْدهيني من غير فاحشَةٍ وتزرْدهيني من غير فاحشَةٍ لو تُهنِّي العَاشقيينَ مَا وَعَدَتُ شَبَّتُ وَشَبَّ العَفَافُ يتبعُها وبَوَّاتُ في صَميم مَعشرها خودٌ لُعَاطيكَ بَعد رقدتِها

ضنت بشيءٍ مَا كان يَرزَوُ هَا أَظُمْاءَ وردْ مَا كنتُ أَجزَوُ هَا ثُخَرِدَ أُه الْخُمَاءَ وردْ مَا كنتُ أَجزَوُ هَا تُحَرِدتُ لَي نكبة وتنكو هُمَا أَشياء عنها بالغيب أنبو هما لكان خير العداة أهنو هما فلم يعب خدنها ومنشو ها فنم في قوم ها مبوّء هما إذا يُلاقي العبون مهدو هما

<sup>1)</sup> الديوان ص54

<sup>2)</sup> المرشد 1/ 227

وقد أكثرت طبقة المولدين الأولي من النظم في المنسرح كما أكثروا في الأحذ والسريع إذا كانوا يحرصون علي محاكاة عمر بن ربيعة (4) ولابن هرمة قصيده في مدح داؤد بن علي نظمها علي المنسرح حيث يقول:

وقل لداؤد منك ممدحة لهازها من خلفها نغل أروع لا يخلف العدات ولا تمنع من سواله العلل لكنه سابغ عطيته يدرك منه السوال ما سألوا لا عاجز عازب مروءته ولا ضعيف في رأيه زلل يحمده الجار والمعقب واله أرحام تثني بحسن ما يصل يسبق بالفضل ظن صاحبه ويقتل الريث عرفه العجل (5)

هذه القصيدة فخمة جادة لكنها لا تناسب هذا الوزن ولو كان أتي بها في الطويل أو البسيط لكان أفضل 0

<sup>1)</sup> الديوان ص 49

<sup>2)</sup> المرشد 1/ 228

<sup>(3)</sup> نفسه ص127

<sup>4)</sup> نفسه ص129

الديوان ص 171

# 6/ بحر الخفيف:

" هو بحر يصلح للتغني بالألفاظ العذبة، والعواطف الرقيقة ، في غير تعمق، فالمنظوم فيه ليس بكثير ولا مشهور "  $^{(1)}$  فما أثر عن ابن هرمة فيه قليل جداً، وإن كان في أعراض متعددة ، فالخفيف يجنح صوب الفخامة وهذا بالقياس جنب السريع والأحذ أما إذا وازناه بالطويل والبسيط فهو دونهما في ذلك  $^{(2)}$ 

وقد اختلفت أغراض هذا البحر بين طرفي الغزل، والحماسة، والمديح، والهجاء والرثاء، والفخر، ومع ذلك فقد كان ذا طابع واحد في جميع هذا من وضوح النغم، واعتداله بحيث لا يبلغ حدَّ اللين، ولا حدَّ العنف، ولكن يأخذ من كلِّ نصيب (3)، وقد تنوعت أغراض ابن هرمة في هذا البحر مع قلتَّة شعره فيه، حيث يقــــول راثياً:

مَا أَظُنُ الزَّمَانَ يَا أُمَّ عَمْرٍ تَارِكَا إِنْ هَلَكُتُ مَن يَبكِيني كَمْ أَخِ صَالِحٍ وعَمِّ وَخَالٍ وَابنَ عَمِّ كَالصَّارِمِ المَسْنُونِ قَدْ جَلَتْهُ عَنَّا المَنَايَا فأمسى أعظُماً تَحْتَ ملحدَاتٍ وَطين رَهْنَ رَمْس بِبُهْرَةَ أَوْ حَزِيْزٍ يَا لَقَوْمٍ للميّتِ المَدْفُونِ (4)

" وهو بحر وسط بين الفخامة والرقة ؛ لذلك نجده صالحاً للحماسة ،والفخر ، وغير موضوعات الرقة واللين " (5) وإذا فخر بكرمه تلمح حركة دائبة وضوضاء للوليمة

وَسَلْ الْجَارَ والْمُعَصِّبِ وَ الْأَصْسِياَفَ وَهُنْاً إِذَا تَحَيَّوْا لَدَيَّا كَيْ الْجَارَ والْمُعَصِّبِ وَ الْأَصْسِياَفَ وَهُنْاً إِذَا تَحَيَّوْا لَدَيَّا كَيْفُ يَلْقَوْنَنِي إِذَا نَبَحَ الْكَلْسِبُ وَرَاءَ الْكُسُورِ نَبْحاً خَفِيًّا وَمَشَى الْحَالِبُ الْمُبِسُ إلى النَّا بِفَلَمْ يقر أصْفَرَ الْحَيَّ ريَّا لَمُ تَكُنْ خَارِجِيَّةً مِن تُرَاثٍ حَادِثٍ بَلْ وَرِثْتُ ذَاكَ عَلَيًّا (6) لَمْ تَكُنْ خَارِجِيَّةً مِن تُرَاثٍ حَادِثٍ بَلْ وَرِثْتُ ذَاكَ عَلَيًّا (6)

<sup>1)</sup>خزانة الأدب 412/2

<sup>2)</sup> المرشد 238/1

<sup>3)</sup> المرشد 242/1

<sup>4)</sup> حزيز : المكان الغليظ ، وهو مواضع كثيرة في بلاد العرب (ياقوت ) / الديوان ص 242

<sup>5)</sup> أصول النقد ص 323

<sup>6)</sup> الديوان ص 246

## وإذا مدح سمعنا له نغماً رزيناً فخماً حيث يقول:

عَاتِبِ النَّفسَ وَالفُؤَادَ الغَويَّا في طلابِ الصَّبَا فَلَسْتَ صَبَيًّا أُحْبُ مَدْحاً أَبَا مُعَاوِيةَ المَا جَدَ لاَ تلقَهُ حَصُوراً عَيِيَّا بَلْ كَرِيْماً يَرِتَاحُ للمَجْدِ بَسَّا ما إذَ الهَزَّهُ السُؤَالُ حَيِيًّا (1)

## 7/ بحر المتقارب:

هو" بحر بسيط النغم ، مضطرد التفاعيل ، منساب طبلي الموسيقي يصلح لكل ما فيه تعداد للصفات ، وتلذذ بجرس الألفاظ وسرد للإحداث في نسق مستمر والناظم فيه لا يستطيع أن يتغافل عن دندنته فهي أظهر شيء فيه" (2) وقد نظم ابن هرمة فيه في المدح حيث يقول :

إِذَا قِينُلَ أَيُّ فَتَيَّ تَعَلْمُونَ أَهِشَّ إِلَي الضَرْبِ بِالْدَّابِلِ وَأَطْعَمَ فِي الْزَّمَنِ المَاحِلِ وَأَطْعَمَ فِي الْزَّمَنِ المَاحِلِ وَأَطْعَمَ فِي الْزَّمَنِ المَاحِلِ وَأَطْعَمَ فِي الْزَّمَنِ المَاحِلِ (3) أَشَارَتَ إِلَيْكَ أَكُفُّ الْأَنْامِ إِشَارَةَ غَرْقي إلي سَاحِل (3) وقال أيضا بمدح عبد الواحد:

إذا قيلَ مَن خَيْر مَن يُجُتَدى لَمعُتر فِهْر و محتَّاجَهَا ومَن يُعجل الخيلَ يومَ الوغى بالجامها قبنلَ إسراجها أشارت نساءُ بنِي غَالَبِ بِ اللَّك بِه قَبْلُ أَزُواجَها

وقد علَّق أبو الفرج علي هذه القصيدة قائلا: "وهذه القصيدة من فاخر شعر ابن هرمة " (4) فان ابن هرمة استطاع أن يعبر عن عظمه الممدوح، وعلو شأنه، وذلك ببراعته في استخدام الألفاظ، هذا وجميع ما نظم ابن هرمة في المتقارب يشهد له بأنَّه صانع ماهر ذو حسّ مرهف

<sup>1)</sup> الديوان ص244

<sup>1)</sup> المرشد 383/1 2) المرشد 383/1

<sup>(3)</sup> الديوان ص 195

<sup>4)</sup> الأغاني 6/ 112

## 8/ بحر الهزج:

فلم يكثر ابن هرمة فيه، ويصلح هذا الوزن للقصص الخفيف الذي يراد منه الإمتاع ، وأحسن أسلوب يرد فيه ما كان عماده علي التعجب والاستتاره، والتكرار، وسرد الكلمات المتشابهة في الوزن والجرس  $0^{(1)}$ 

وقد نظم فيه ابن هرمة أسطورته القصصية التي وصف فيها البرق والمطر، حيث يقـــول:

المَ تَأْرَقُ لِضَوْءِ البَرِ قِ فِي السُّحَمَ لَمَّاحِ كَاعَ نَاقَ نِسِاءِ الهِنِ صِيدِ قَدْ شَيبْتَ بِأُوْضَاحِ تُوءَامِ الوَدْقِ كَالْسِزَّا حِفِيئِ بُرْجَي خَلَفْ الطُّلاحِ كَأَنَّ الْعَازِفِ الْجِنِيِّ وَالسَّوْاتَ الْسَواتِ الْعَازِفِ الْجِنِيِّ الْعَازِفِ الْجِنِيِّ أَوْ المُسُواتَ الْسَواحِ عَلَى الْحِائِهِ الْعِلْسِ تَهَدِّيهِ البِمِصْدِاتِ الْعَلَى الْحِائِهِ الْعِلْسِ تَهَدِّيهِ البِمِصْدِيَ عَلَى المَّالِقِ الْعِلْسِ تَهَدِّيهِ البِمِصْدِيَاحِ فَي اللَّهِ الْعَلَى الْمِنْ الْمُثَلُّ الْمُثَلِّ الْمُثَلِيقِ الْمُثَلِّ الْمُثَلِيقِ الْمُ الْمُثَلِيقِ الْمُعِلِيقِ الْمُثَلِيقِ الْمُثَلِيقِ الْمُثَلِيقِ الْمُثَلِيقِ الْمُثَلِيقِ الْمُثَلِيقِ الْمُثَلِيقِ الْمُثِيقِ الْمُثَلِيقِ الْمُثِلِيقِ الْمُثَلِيقِ الْمُثَلِيقِ الْمُثَلِيقِ الْمُثَلِيقِ الْمُثَلِيقِ الْمُثَلِيقِ الْمُثَلِيقِ الْمُثِلِيقِ الْمُثِلِيقِ الْمُثَلِيقِ الْمُثَلِيقِ الْمُثِلِيقِ الْمُثِلِيقِ الْمُثِلِيقِ الْمُعِلِيقِ الْمُثَلِيقِ الْمُثِلِيقِ الْمُنْ الْمُثِلِيقِ الْمُلْمِيقِ الْمُعِلِيقِ الْمُعِلِيقِ الْمُعِلِيقِ الْمُعِلِيقِ الْمُعِلِيقِ الْمُعِلِيقِ الْمُعِلِيقِ الْمُعِلِيقِ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعِلِيقِيقِ الْمُعِلِيقِ الْمُعِلَى الْمُعِلِي

#### 9/ بحر الرجاز:

أمًّا الرجز فلم ينظم فيه ابن هرمة سوى بضعة أبيات

كأنَّهَا إِذْ خُضِبِتَ حِناً وَدَمْ وَالحُرضُ العيين والهَرمُ للعُصمُمْ (3) في شعر منسوب له مثل:

أصْبرَ مِن ذي ضَاغِطٍ عَرَ كُرلِكِ الْقَى بَوانِي زَوْرِهِ للمَبرْلُكِ (4) ويبدو أنَّ ابن هرمة لم ينظم فيه وإنَّما كان يتمثل به (

#### 10/ بحر الرمل:

<sup>1)</sup> المرشد 1/ 137

<sup>2)</sup> الديوان ص 88

<sup>3)</sup> الديو ان ص 199

<sup>4)</sup> الضاغط: انفتاق في إبط البعير ، العركرك: الجمل الغليظ، الواني: التعب، ويضرب/ الديوان ص 273

#### له فيه أبيات متفرقة قليلة جداً منها

ثُمَّ قَامَتُ حَوْلَهَا أَتْرَابُهَا وَعْثَهَ الأَرْدَافِ غَرْتَي المُلْتَزَمْ (1) وقوله:

أسد في الغيال يَحْمي أشبالاً قالتَما يَعْتادُهُ فيهِ القارمُ مُطرَقْ يكانِبُ عَانْ أقْرانِه ينقائشُ الكلمَ إذا الكلمُ التائم (2) مُطرَقْ يكان بوفق في جميع ما نظم من بحور كما أخضع ميزانه للأغراض المختلفة ؛ ذلك لأنته كان يقول الشعر بسليقة عربية، وحس مرهف، مما جعله يختار البحر المناسب لأفكاره ومعانيه ، أمّا الإقلال في بعض البحور يبدو أنّ سببه ضياع معظم شعره وأخباره

## ثانياً: قوافي ابن هرمة:

يقول صاحب العمدة: " القافية شريكة الوزن في الاختصاص بالشعر، ولا يسمي شعراً حتى يكون له وزن وقافية " (3) وهي لا تقل أهميَّة عن الوزن، ومن أجل ذلك رأينا أن نسلط الضوء على بعض أنواع القوافي عند ابن هرمة:

## 1/ القوافي المقيدة:

وهي القوافي التي يكون فيها حرف الروي ساكناً (4) ، وقد نظم ابن هرمة في هذا النوع في مدح الحكم قائلا:

فانْ مَعشرٌ بخلوا والتووا عَلي ذِي قرابتهم لَمْ يَصِب فانْ الإله كَفاني المطّلب بني المطّلب وكَنت إذا جئتُهم راغباً مجيء المصاب إلى المحتسب وكَنت إذا جئتُهم راغباً

أقروا بالا خلف حَاجتى ألا مثلُ سائلهم لم يُخب (1)

<sup>1)</sup> الديوان ص 201

<sup>2)</sup> الديوان ص 200

العمدة ج 1/ص 151

<sup>4)</sup> المرشد ج1/ ص 53

وقوله من المتقارب أيضا متعرضا لمعاوية بن عبدا لله:

قَانِّي وَمَدْحَكَ غَيْرَ المُصيِّ بِ كَالْكَلْبِ يَنْبَحُ ضَوْءَ القَمَرُ مَدَحُتُكَ غَيْرً المُصيِّ بِ كَالْكَلْبِ يَنْبَحُ ضَوْءَ القَمَرُ مَدَحُتُكَ أَرْجُو لَدَيْكَ الْتُوَابَ فَكُنْتُ كَعَاصِرِ جَنْبِ الْحَجَرُ (2) وله في الطويل ، والطويل أصلح الأوزان للروي المقيد (3) كما في قوله: وَإِنِّكَ إِذْ أَطْمَعتَنِي مِنْكَ بِالرِّضَا وَ أَيْأُسْنَنِي مِن بَعدِ ذَلْكَ الْغَضَبُ كَمُمْكِنَةٍ مِن ضَرَعِهَا كَفَّ حَالِبٍ وَدَافِقَةٍ من بَعدِ ذَلْكَ مَا حَلَبُ (4) وقوله في الرمل:

أَسَدُ في الغِيْل ِ يَحْمي أَشْبُلاً قَلَّمَا يَعْتَادُهُ فيهِ الْقَرَمْ مُطْرُقْ يَكُنْنِبُ عَنْ أَقْرَانِه يَنْقُضُ الكلمَ إِذَا الكلمُ التَأُمْ (5) ومن الطويل أيضا :

لَمَّا رَأَيْتُ الحَادِثَاتِ كَنَفُنْنَنِي وَأُورْتَنْنَنِي بُوْسَي ذَكَرْتُ أَبَا الحَكَمْ سَلِيْلَ مَلُوكٍ سَبْعَةٍ قَدْ تَتَابَعُوا هُم المُصْطَفَوْنَ وَالمُصَفَّونَ بالكرَمْ(6) وقد تجيء قافية الطويل منتهية بالهاء الساكنة بعد حرف روي ملتزم فتحسن جداً (7) كما في قصوله:

أَفِي طَلَلُ قَفْرِ تَحَمَّلَ آهِلِكُهُ وَقَفْتَ وَمَاءُ الْعَيْنِ يِنْهَلُّ هَا مِلْهُ (8) وقوله مادحاً محمد بن عمر ان:

المَ تَر إنَّ القَولَ يَخْلص صِدفُهُ وَتَأْبِي فَمَا تَز كُو لبَاغٍ بَواطِلُهُ

ذُمَ مْتُ امر أَلَم يَطْبع الدَّمُّ عرضه فَ ليلا لدى تَحصيلِهِ مَنْ يَشَاكلُهُ (1)

<sup>1)</sup> الديوان ص 55

<sup>2)</sup> الديوان ص 109

<sup>3)</sup> المرشد 1/ 55

<sup>4)</sup> الديوان ص 55

<sup>.)</sup> الديوان ص 200 5) الديوان ص

<sup>200 0 00. (8</sup> 

<sup>6)</sup> الديوان ص 200

<sup>7)</sup> المرشد 1/ 55

<sup>8)</sup> الديوان ص 174

#### وله في المنسرح:

عُوْجَا نَقَضِّ الدَمُوعَ بَالوقَفَةُ عَلَى رَسُومٍ كَالبُردِ مُنْتَسَفَهُ عَوْجَا نَقَضِّ الدَمُوعَ بَالوقَفَةُ عَلَى رَسُومٍ كَالبُردِ مُنْتَسَفَهُ بَادَتْ كَمَا بَادَ مَنزلٌ خَلَقٌ بَيْنَ رُبِي أَرْيَمَ فَذِي الْحَلَفَهُ (2)

## 2/ القوافي الذلل:

وهي التي تنتهي بحروف: "الباء، والتاء، والدال، والعين، والميم، والياء المتبوعة بألف الإطلاق، والنون في غير التشديد أسهلها جميعا لما يعتريها من حالات الإسناد والجمع والتثنية ولما يقع فيها من صفات علي وزن فعلان والجموع على وزن فيعلان وفي علان "(3)

والباحث في ديوان بن هرمة يرى أنَّه أكثر في نظمه على حرف الراء فقد نظم فيه من البسيط قـوله:

وفي الشيب زجر له لو كان ينزجر وبالغ منه لولا أنه حجر أ أبيض وأحمر من فوديه وارتجعت جلية الصبح ما قد أغفل السحر (4) وله في الطـــويل:

أَدَارَ سَلَيْمَى بِينَ يِيْنَ فَمُثُعْرَ أَبِينِي فَمَا اسْتُخْبِرِتِ إِلاَّ لَتَخبِرِي أَبِينِي فَمَا اسْتُخْبِرِتِ إِلاَّ لَتَخبري أَبِينِي حَبَتْكِ الْبَارِقَاتُ بِوَبْلِهَا لَنَا مَنْسماً عَن آلِ سَلَّمَى وَشَغْفَر (5) وله في الكامل :

وَبَنَاتُ نَعْشِ بِسَتَدِرْنَ كَأَنَّهَا بَقَرَاتُ رَمْلُ خَلَّفَهُنَّ جَآذِرُ وَالْفَرْقَدَانِ كَصَاحِبَيْنِ تِعَاقَدَا تَاللهِ تَبْرَحُ أَوْ تَزُولَ عَتَا يرُ<sup>(6)</sup> أما فيما يتصل بدالياته فله من البسيط قصيدته التي تعدّ من جيَّد شعره والتي يستهلها قائلا:

<sup>1)</sup> الديوان ص176

<sup>2)</sup> الديوان ص 151

<sup>3)</sup> المرشد 12/ 58

<sup>4)</sup> الديوان ص 118

<sup>5)</sup> الديو ان ص 121

<sup>6)</sup> الديوان ص 114

عَوْجَا عِلَى رَبْعِ لَيْلِي أُمِّ مَحْمُودِ كَيْمَا نُسَائِلِه مِن دُوْنِ عَبُّوْدِ عَنْ أُمِّ مَحْمُود إِذْ شَطَّ المَزَارُ بَهَا لَعَلَّ ذَلَكِ يَشْفِي دَاءَ مَعْمُودِ (1) وله من الوافير:

سَتَكُفيكَ الحَوائِجُ إِنْ أَلمَّتْ عَلَيْكَ بِصَرْفِ مِتَلافِ مُفيْدِ فَتَّى يَتَحَمَّلُ الأَثْقَالَ مَاضٍ مُطيعٌ جَدَّهُ آلُ الأسبِيدِ (2) وله من الكامل ·

نَبْكِي عَلْتَى دِمَن مِن أَوْثَى إِهَامِدٍ وَجَواثِم سَفْع الْخُدُودِ رَوَاكِدِ عُرِّينَ مِن عقبِ القَدُورِ وَأَهْلِهَا فَعَكَفْنَ بَعْدَهُمُ بِهَابِ لأَبِدِ (3) وله في الباء من الكامل:

طرَقت عُلَيَّة صُحْبَتي وركابي أهالا بطيف عُليَّة المنتاب (4) وله من المنسرح:

دَعْ عَنْكَ سَلْمَى وَقُلْ مُحَبَّرَةً لِمَاجِدِ الْجَدِّ طَيِّبِ النَّسَبِ مَحْضٍ مُصَفَّى العُرُوقِ يَحْمَدُهُ في العُسْرِ وَاليُسْرِ كَلُّ مُرْتَغِبِ الوَاهِبِ الْخَيْلِ فِي أَعَـنَّتِهِا وَالْوَصَفَاءِ الْحِسَانِ كَالدَّهِبِ وعنده من التائيات قوله في الطويل:

مَجْداً وَحَمْداً يُـفِيْدَهُ كَرَمِاً وَالْحَمْدُ فِي النِّاسِ خَبْرُ مِكْتَسَبِ <sup>(5)</sup>

أتَانِي وَأَهْلِي بَاللَّوِي فوقَ مَثْعَرِ وَقَدْ زَجَرَ اللَّيْلُ النَّجْوَمَ فَوَلَّتِ وَفَاهُ ابن عَبَّاسِ وَصِيِّ مُحَمَّدِ فَأَبْتُ فِرِ اشْي حَسْرَةٌ مَا تَجَلَّتِ (6)

وقد بني ابن هرمة عدداً من قصائده على حرفي اللام والميم فقد نظم حوالي ستة وأربعين قصيده ومقطوعة في اللام ، وخمسه وثلاثون قصيده ومقطوعة في

<sup>1)</sup> الديوان ص 101

<sup>2)</sup> الديوان ص 100

<sup>3)</sup> الديوان ص 104

<sup>4)</sup> الديوان ص 66

<sup>5)</sup> الديو ان ص 68

<sup>6)</sup> الديوان ص 69

الميم "والميم واللام من أحلي القوافي ، لسهولة مخارجها وكثرة إصولهما في الكلام من غير إسراف 000 والباء والراء والدال تليانهما " (1) وقد جاء نظم ابن هرمة على حرف اللام وتليها الراء ثم الميم فقد قال في اللام من الطويل

النيك أمير المُؤمنين تَجَاوَزَت بنا بِيدَ أَجُوازِ الْفَلاة ِ الرَوَاحِلُ (2) وله من البسيط:

أَرَسْمُ سَوْدَةَ مَحْلٌ دَارِسُ الطَّلَلَ مُعَطَّلٌ رَدَّهُ الأَحْوَالُ كَالْحَلْلَ لَكُ لَعَمَّا رَأَى الْمَالِعَهَا رَامَ الصَّدُودَ وَعَادَ الْوَدُّ كَالْمَهَلُ (3) وله من المنسرح:

لا أمْتِعُ العُوْدُ بالفِصال وَلا أبْتَاعُ إلا َ قَرِيبُهُ الأَجَل ِ
لا غَنَمِي في الحيَاة مِدُّ لَها إلا دِراك القرى وَلا إبلِي
كُمْ نَاقَةٍ قَدْ وَجَأْتُ مَنْحَرها بمُسْتَهَلِّ الشُّوْبُوبِ أوْجَمَل (4)
وله من المتقارب:

أَتَتُكَ الرَّواحِلُ و المُلجَمَاتُ بعيسَي بنِ مُوسي فَلا تَعْجَل (5) وله في الميم:

قُلْ لِلِّذِي ظَلْ ذَا لَوْنَيْن يَأْكُلُني لَقَدْ خَلَوْتَ بِلِلَحْمِ عَادِم البَشَم (6) ونظم ابن هرمة علي حرف العين برغم أن العين " فيها شيء من عسر بالنسبة إلى غير ها من الذلل " (7) وله في العين من الطويل:

إذ أننتَ لَمْ تَأْخُدْ مِن اليأسِ عَصْمَةً تُشَدُّ بَهَا في راحَتَيكَ الأصابعُ الْأَصَابِعُ شَرِبْتَ بطرَق المَاء حَيثُ وجَدتهُ عَلى كَدَرٍ وَاسْتَعْبَدتْكَ المَطامِعُ(8)

<sup>1)</sup> المرشد 1/60

<sup>2)</sup> الديوان ص 167

<sup>3)</sup> المهل ما ذاب من صفر وحديد (اللسان / الديوان ص 179

<sup>4)</sup> الديوان ص 183

<sup>5)</sup> الديوان ص 186

<sup>6)</sup> الديوان ص 214

<sup>7)</sup> المر شد 60/1

<sup>1)</sup> الديوان ص 140

#### وله من الكامل:

أَذْكَرَ ثُنَ عَصَرْ آكَ أَمْ شَجَتْ كَ رُبُوعُ أَمْ أَنْتَ مُتَبّلُ الْفُوَادِ مَضُوعُ أَمْ أَنْتَ مُتبّلُ الْفُوَادِ مَضُوعُ أَحْمَامَةٌ حَلَبَتْ شُؤُونَكَ أَسْجِمَا تَدْعُو الْهَدْيلَ بَذِي الأراكِ سُجوعُ أَمْ مَنزلٌ خَلَقٌ أَضَرَّ بِهِ البلِي وَالريْحُ والأَنْوَاءُ وَالتّوْدِيْعُ (1) أَمْ مَنزلٌ خَلَقٌ أَضَرَّ بِهِ البلِي وَالريْحُ والأَنْوَاءُ وَالتّودِيْعُ (1) أما الكاف إذا جاءت مفتوحة أو مكسورة فأمرها أيسر ، لإمكان استعمال الضمائر ، ومع ذلك فأكثر الفحول قد أقلتوا منها (2) وقد نظم ابن هرمة في الوافر : عَقَتْتَ أَبَاكَ ذَا نَشْبَ وَيُسُر فَلَمّا أَفْننَتِ الدُّنُيا أَبَاكا

عَلِقَتَ عَدَاوَتي هَذي لَعَمْري ثِيَابُ الشَّرِّ تُلْبُسُهَا عِرَاكاً (3) القاف حرف متحامي عنه وجياده ليست كثيرة (4) وقد استعمله ابن هرمة في البسيط في قـــوله:

وَمُعْجَبٍ بَمدِيْحِ الشِّعْرِ يَمْنَعُهُ من المَديحِ ثَوابُ المَدْحِ وَالشَّفَقُ يَا آبِيّ المَدْحِ مِن قَوْل ِ يَحَبِّرُهُ دُونيِقَةٍ في حَوَاشي شِعْرِهِ أَنتَقُ (5) وله من الطويل:

كَرَيمٌ إِذَا مَا شَاءَ عَدَّ لَـهُ أَبِـاً لَـهُ نَسَبٌ فَوْقَ السِّمَاكِ المُحَلِّقِ وَأُمَّا لَهَا فَضْلٌ عَلَى كُلُّ حُرَّة مَ مَتى مَا تُسَابِقْ بابنِهَا القَوْمَ تَسبِق (6) أما الفاء فصعبة جداً ومع عسرها ففيها جيَّد كثير (7) ، ولم يكثر فيها ابن هرمة ، فله فيها أبيات متفرقة :

فَقُلْتُ لِقَيْنَىَّ ارفَعَاهَا وَحَرِّقَا لَعَلَّ سَنَا نَارِي بِآخَرَ تَهْتِفُ (8)

<sup>2)</sup> الديوان ص 144

<sup>3)</sup> المرشد 1/ 61

<sup>4)</sup> الديوان ص 163

<sup>5)</sup> المرشد 61/1

<sup>6)</sup> الديوان ص 156

و) يون ل 160ر) الديوان ص 160

<sup>8)</sup> المرشد 62/1

<sup>1)</sup> الديوان ص 153

" الجيم حرف خداع ظاهره فيه الرحمة، وباطنه من قبله العذاب، والمتخيرات فيه قليلة جدا، وأكثر ما استعملت الجيم عند القدماء في الوافر، والطويل، والرجز، وجاء شيء منها في البسيط (1) ولابن هرمة في الجيم من الوافر مقطوعته التي يقصول فيها:

غَدَا بَلْ رَاحَ واطَّرَحَ الخُلاجَا وَلَمَّا يَقْضَ مِنْ أَسْمَاءَ حَاجَا كَيْ وَاللَّهُ النَّبَاجَا (2) كَيْفَ لِقَائِنْهَا النَّبَاجَا (4) وقد قطَعَتْ ظَعَائِنْهَا النَّبَاجَا (9) ومن البسيط له:

أمَّا السَّرِيُّ قَإنِّي سَوْفَ أَمَدَحُهُ وَمَا الْمَادِحُ الدِّاكِرُ الإِحْسَانَ كَالْهَاجِي ذَاكَ السَّدِي هُو بَعدَ اللهِ أَنقَدُني فَلْسَتُ أَنْسَاهُ إِنْقَاذِي وَإِخْرَاجِي (3) والحاء مهملة دون الجيم في العسر وجيادها أكثر (4) ولابن هرمة قصيدة مدح بها عبد الواحد يقول فيها:

حَمَيْتُ حَمَاكَ في مَنَعَاتِ قَلَبْي فَلَيْسَ حِمَاكَ عِنْدِي بِالمُبــَاحِ وَجَـدْنَا غَـالْباً خُلِقَت جَناحاً وَكَانَ أَبُوكَ قَادِمَـة الجَنَاحِ وَجَـدْنَا غَـالْبا خُلِقَت جَناحاً وَكَانَ أَبُوكَ قَادِمَـة الجَنَاحِ وَائْتَ مِن الغَوائِل حَيْنَ ثرمى وَمِن دُمِّ الرِّجالِ بمُنْتَزَاح (5) وله مقطوعة حائيه حسنة وصف فيها المطرحيث يقول:

أَلْمُ تَارَقُ لِضَوْء ِ الْبَرْ ق ِ في أُسْحَمَ لَمَّاح ِ كَأَعُناق ِ نِسَاء ِ الْهِنْدِ فَدْ شِيبْبَتْ بِأُوْضَاح (6)

والسين قليلة الأصول في المعاجم ،أصولها أقلَّ عددا من أصول الفاء ، والقاف ومع ذلك ففيها جيَّد كثير ، وأكثره في الخفيف والمنسرح والسريع<sup>(1)</sup> ولابن هرمة في السين مقطوعتين الأولى من البسيط ، والثانية من الطويل يقول في الأولى

<sup>2)</sup> المرشد 1 /64

<sup>3)</sup> النباجا: عدد ياقوت عدة مواضع بهذا الاسم في بلاد العرب/ الديوان ص 75

<sup>4)</sup> الديوان ص 77

<sup>5)</sup> المرشد 66/1

<sup>6)</sup> الديو ان ص 87

<sup>7)</sup> الديوان ص 88

لَمَّا تَعرَّضْتُ للحَاجَاتِ وَاعتَلَجَتَ عِنْدي وَعَادَ ضَمِيرُ الْقَلْبِ وَسُوَاسَا (2) " فالطويل فيه مقطوعات حسنه من السين " (3) و لابن هرمة من الطويل قوله:

قِفَا فَهريقا الدَّمْعَ بِالْمَنْزِلِ الدَّرْسِ وَلا تَسْتَمِلاً أَنْ يَطُولَ بِهَا حَبْسي (4) الهمزة قريبة من القوافي الدذلل لكثرة ما ورد فيها من الكلمات ذوات الألف الممدودة للتأنيث والإلحاق وأكثر ما تجيء الهمزة سهله إذا كانت بعد ألف ممدودة (5) ولابن هرمة همزيَّة منسرحة نظمها بلسان قريش قال فيها:

إنَّ سُليَمَي – واللهُ يَكلَوُهَا ضَنَتْ بشَيءٍ مَا كَانَ يَرزَؤُهَا وعَلَوْ سَنَتْ بشَيءٍ مَا كَانَ يَرزَؤُها وعَلَوْ مَا كَنتُ أَجزَؤُها وعَلَم وعَلَم ورَّدٍ مَا كَنتُ أَجزَؤُها وعَلَم ولا أَرَاها تَزَالُ ظَلَا الْمِهَ تُحدِثُ لِي نَكبَةً وتَنكؤُها وتَزدُدهيني من غير فَاحشَةٍ أَشيَاءُ عَنها بالغيبِ أنبؤُها (6)

# 3/ القوافي النفر:

هي التي تنتهي بحروف :" الصاد ، الزاي ، الضاد ، الطاء ، الهاء الأصلية والواو " أما الزاي فجاءت فيها كلمات نادرة وهي من غريب الكلام (7) ولابن هرمة في هذا النوع من القوافي أبيات في الطاء ، وله بيت في الزاي وبيت واحد في الصاد ، حيث قال :

نكس لمَّا أتيت ســائلِه واعتلَّ تنكيس ناظم الخرز (8) وقــوله:

وَخييْلَت حِرَاءٌ مِن رَبِيعٍ وصيف نَعَامَة رَمْلٍ وَافِراً وَمُقَرْ نَصَا(9)

<sup>1)</sup> المرشد 1/ 69

<sup>2)</sup> الديوان ص 132

<sup>3)</sup> المرشد 1/ 73

<sup>4)</sup> الديوان ص 133

<sup>5)</sup> المرشد 1/80، 81

<sup>6)</sup> الديوان ص 50

<sup>7)</sup> المرشد 75/1

<sup>8)</sup> الديوان ص 90.

<sup>1)</sup> حراء: حبل من بمكة ، (ياقوت) ، الوافر: الكثير الريش ، المقرنص: الذي سقط ريشه فشبه حراء في الربيع والصيف بهذه النعامة ، / الديوان ص 134

وله في الطاء من الكامل:

لِمَن الدَّيَارُ بَحائِل وَالأنْبَطِ آياتُهَا كَوَثَائِق المُسْتَشْرِط (1) وقال في الطويل:

أبوك غداة المرج أورثك العُلى وخاص الوغى إذ سال بالموت راهط (2) 4/ القوافي الحوش:

هي التي تقوم على حروف: " الثاء والخاء والذال والشين والظاء والغين وكلُّها قد ركبها الشعراء فلم يجيئوا إلا بالغث (3) والباحث في ديوان ابن هرمة يرى إنه تنكب عنها طبيعة مثل سائر الشعراء 0

## ثالثاً / موسيقا شعره الداخلية:

تهدف الموسيقا الداخلية إلى تقويَّة الإيقاع وجرس الألفاظ، وإلى زيادة النغم والرنين في القصيدة، ولعلَّها ظاهرة واضحة في الشعر العربي القديم تحكي ولوع العرب بالموسيقا 0

فالعروض " يقيس الموسيقا الخارجية للشعر ، أمَّا هذه الموسيقا الداخلية فإنه يفشل في قياسها؛ لأنها قيم صوتيه خفية ، لا يمكن ضبطها" (4)

ويرى الدكتور عبد الله الطيب أن الانسجام في القصيدة يكون: "من توازن أجزاء الكلّ الواحد، وهذا التوازن ينشأ من أمرين هما تكرار وحدة الكلّ 000 وتنويع هذه الوحدة، ولما كان الانسجام كلّه مداره علي التنويع والتكرار، فمظاهر التكرار لا تتعدى التكرار المحض، والجناس، ومظاهر التنويع لا تتعدى الطباق،

<sup>2)</sup> حائل : موضع بين أراضي اليمامة وبلاد بأهلة ، والانبط : موضع في ديار كلب ابن وبرة (ياقوت) الديوان ص 135

<sup>3)</sup> الديوان ص 138

<sup>4)</sup> المرشد 79/1

<sup>1)</sup> سوقي ضيف " الفن ومذاهبه في الشعر العربي " الطبعة السادسة ، دار المعارف ، مصر بدون تاريخ ، ص78

والتقسيم ، فهذه الأصناف الأربعة التي يقوم عليها رنين البيت بعد الوزن، والقافيية " (1)

#### التكرار:

من مظاهر الموسيقا الداخلية التكرار، ويكون بتكرار الألفاظ بغرض تقوية النغم، ومن صور التكرار عند ابن هرمة قــوله:

طرَقَت عُلْيَة صُحْبيَتِي وَركابي أَهْلاً بيطيَّف عُلْيَة المُنْتاب ِ طرَقَت وقَدْ خَفَق الْعَتُومُ رِحَالَنا يتَنوُّفَةٍ يهَمْاءَ ذَات خَسراب ِ فكانتَمَا طرقَت بيربَا روْضة من روْض عَوْهَق طللَّةٍ معْشاب (2) وقسوله:

شَبَتَ وَشَبَ الْعَفَافُ يتبعُهَا فَلْمَ يُعَب خِدنُها ومَنَشَؤُها (3) وقـــوله:

فيهِ الإمامُ وَخَيْرُ النّسِ كُلّهُمُ بينَ الصَّفائِحِ والأحجَارِ وَالطّينِ فيهِ الإمامُ النّذي عَمَّتُ مُصِيبْتُهُ وَعَيَّلَتُ كُلَّ ذي مَالٍ وَمسكينِ إِنَّ الإمامُ النّذي وَلَّى وَعَادَرَنِي كَأْنَّني بَعَدْدَهُ في ثُوبِ مَجنْدُونِ (4)

فنلاحظ في هذه الأبيات إن التكرار يفيد من قوة الجرس وتأكيد المعنى ، وقد كرر لفظ الإمام ، فأفاده تأكيد معني الفجيعة التي عمَّت الناس كلَّهم ، وليس عليه وحده، وكذلك كرر لفظ "الجار" في قــوله:

إِنِّي إِذَا الْجَارُ لَمْ تُحْفَظُ مَحَارِمُهُ ولَمْ يُقَلُ دُوْنَهُ هَيَدْ وَلاَ هَادِ لاَ أَخْدُلُ الْجَارَ بِلَ أُحمي مبَاءَتَهُ وليسْ جَارِي كَعُشْ بِينْ أَعْوَادِ (5) وأيضا نلاحظ تكرار" النأي" في قـــوله:

<sup>1)</sup> المرشد ج2/ص 53- 58

<sup>2)</sup> الديوان ص 66

<sup>(3)</sup> الديوان ص 49

<sup>4)</sup> الديوان ص237

<sup>5)</sup> الديوان ص 105

أَفَ الْمِمَ إِنَّ النَّأَيِ يُسْلِي ذُوي السهوى وَنَأْيُكِ عَنِّي زَادَ قَلْبِي بِكُمْ وَجُدَا أرى حَرجاً مَا نِلْتُ مِن وُدِّ غَيرِكُمْ وَنَافِلَةُ مَا نِلْتُ مِن وُدِّ كُمْ رُشْدُا وَمَا نَكْتَقِي مِن بَعْدِ نَأْي وَفُرْقَةٍ وَشَحْطِ نَوى إِلاَّ وَجَدْتُ لَهَا بَرْدَا (1) فهذا التكرار الذي ألفيناه في الأبيات السابقة ؛ إنما أحدث نغماً وترنيماً في تلك القصائد ، وإكسبها حلاوة وطلاوة ، إلا أن بعض علماء البلاغة سمّوا هذا النوع تطويلاً ، وبرى الدكتور عبد الطيب (2) : " إنَّه ليس من التطويل في شيء ، بل ضرب حسن من التكر البحرسه و تأكيده للمعنى " ، و من أمثلة التكر ال عند ابن هرمة تكراره لأسماء الحبائب كما في قـــوله:

صررَمْتَ حَبَائلاً من حُبِّ سَلْمي لِهِ نِنْدِ مَا عَـمَدْت لِـمُسْتَرَاحِ فإنَّكَ إِن تُقِمْ لا تَلَوْقَ هِنْداً وَإِنْ تَرَحِلْ فَقَلْبُكَ غَبِرُ صَاحِي يَظَلُّ نَهَارَهُ يَهُذِي بِهِنْدٍ وَيَأْرِقُ لَيَلَهُ حَتَّى الصَّبَاحِ (3)

وقــوله:

تَذَكَّر تُ سَلْمَى وَالنَّو ي تَسْتَبِيعُها وسَلْمي المُني لَو أنَّنَا نَسْتَطيعُهَا (4)

وقـــوله٠

أ تَعدُرُ سِلْمَى بِالنَّوى أَمْ تَلُومُهَا وَسِلْمَى قَدَى الْعَيْنِ النَّتِي لا يَرِيْمُهَا وَسَلْمَى التَّتِي أَبِهَتْ مَعِينًا بِعَيْنَهِ وَلَولا هَوى سَلْمِي لَقَلَّتْ سَجُومُهَا (<sup>5)</sup>

وقــوله:

أرقْتُ وَغَابَ عَنِّي مَن يَلُومُ وَلَكَنْ لَمْ أَنَمْ أَنَا لِلهُمُومِ أرقت وشفَّني وَجَعٌ بقلَابي لززيننب أوْ أميمة أوْ رعوم (6)

<sup>1)</sup> الديوان ص 95

<sup>2)</sup> المرشد إلى فهم أشعار العرب 2/ 139

<sup>3)</sup> الديوان ص 85

<sup>4)</sup> الديوان ص 142

<sup>5)</sup> الديو ان ص 209

<sup>6)</sup> الديوان ص 221

نلمح في هذه الأبيات جو النسيب من تذكر، وتفكّر، وحزن، وحنين، ونزوع إلى الماضي، وهذه الصورة من التكرار؛ تهدف إلى إشاعة لون عاطفي غامض يقوي الصورة التي عليها بنية القصيدة، ومثل ذلك تكرار المواضع وما له من الأثر السحري، فقد أكثر الجاهليون من تعداد أسماء المياه والمضارب والمراعي والمراحل (1) وأكثر ابن هرمة من ذكر المواضع على غرار الجاهلين كما في قصصوله:

حَيِّ الدِّيارَ بمُنْشَدٍ فَالَـمُنْتُضَى فَالْهَضْبِ هَضْبِ رَووا تَيْن ِ إِلَى لأى (2) لَعبَ الذَّمانُ بَها فَغيَر رَسمَها وَخريثَه يُغنْتالُ من قبيل الصبا (3) وكذلك قوله:

سَلا القَلَبُ إلا مِن تَذَكَّر لَيُلْهُ يَجَمْع وَأَخْرَى أَسْعَفَتْ بِالمُحَصَّبِ (4) وقـــوله:

أَتَاني وَأَهْلِي بَاللَّوى فوقَ مَتْعرَ وَقَدْ زَجَرَ اللَّيْلُ النَّجْوَمَ فَوَلَّت (<sup>(5)</sup> وقد زَجَرَ اللَّيْلُ النَّجْوَمَ فَوَلَّت وَ<sup>(5)</sup> وقد وقد وقد اللَّيْلُ النَّجْوَمَ فَوَلَّت اللَّهُ وَاللَّتُ اللَّهُ وَاللَّعْبُ وَالْعِلْمُ وَاللَّعْبُ وَاللْعِلْمُ وَالْعُلِمْ وَالْعَلَالِعْلَاعِ وَالْعَالِمُ الْعَلَمْ وَالْعَالِمُ وَاللَّعْبُ وَاللَّعْبُ وَالْعَلِمُ وَالْعَلَعْمُ وَالْعَلِمْ وَالْعَالِمُ وَالْعُلِمُ وَالْعَلِمُ وَالْعَلِمُ وَالْعَلِمُ وَالْعُلِمُ وَالْعَلِمُ لَعْلِمُ وَالْعَلِمُ وَالْعَلِمُ وَالْعَلِمُ وَالْعَلِمُ وَالْعَاعِ وَالْعَلَمُ وَالْعَلِمُ وَالْعَلِمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلِمُ و

فَكَيَّفَ إِذَا حَلَّتُ بِأَكْنَافِ مُفْحِلٍ وَحَلَّ بِوَعْسَاءِ الْخُلَيْفِ تَبِيْعُهَا (6) فهذا التكرار يهدف إلي إشاعة جو من الشجو والحنين يضفي على موسيقا القصيدة لونا من الحزن والأسى من خلال الإيقاع 0

#### رد الأعجاز إلى الصدور:

ويدخل في باب التكرار ما اسماه بعض البلاغيين برد الأعجاز إلى الصدور، وهو أن ترد كلمة من صدر البيت إلى عجزه، وقد قسمه أبو هلال إلى

<sup>1)</sup> المرشد 2/ 94

 <sup>2)</sup> منشد : موضع بين ر ضوى وبين الساحل جبل من حمراء المدينة / المنتضى ، ورواوة : أودية بين الفرع والمدينة والشاعر ثنى رواوة لإقامة الوزن / لأى من نواحي المدينة ( ياقوت )

<sup>3 )</sup> الديوان ص 53

<sup>4)</sup> الديوان ص 68

<sup>5)</sup> الديوان ص 69

<sup>6)</sup> الديوان ص 142

ثلاثة أقسام فمنه ما يوافق آخر كلمة في البيت آخر كلمة في النصف الأول ، ومنه ما يكون حشو الكلام، ومنه ما يقع في حشو النصفين (1) وفي ذلك قول ابن هرمة :

وَبَوَّاتٌ في صميم معشرها فننمَّ في قنوهمها مبوَّءُها (2)

فردَّ عجز البيت على صدر المصراع الأول (بؤات 000مبوءها) كقوله أيضا:

كَثَاقِبَةٍ لِحِلْيٍ مُسْتَعَارٍ بأَذْنَيْهَا فَشَأَنَهُمَا الثُّقُوبُ (3)

فردَّ كلمة " الثقوب" على "ثاقبة "، ومن ذلك أيضا قوله :

تُسَائِلُ عَنْ سَلَمْ عَ سَفَاها وَقَد نَأْتُ بَسَلَمْ عَنْ سَكُطُ فَكَيَوْ تُسَائِلُهُ (4) فردً كلمة "نسائله" على " نسائل" ومما يقع في حشو الكلام قوله

وَحُبِسْتُ عَنْ طَلَب المَعِيشَةِ وَارْتَقَتْ دُوني الحَوائِجُ في وُعُورِ المُرْتَقَيُ (5) وقوله:

أترَيْنَاكَ نُزْجِي حَاجَةً وَوَسَيْلَةً إِلَيْكَ وَقَدْ تَحْظَى لَدَيْكَ الوَسَائِلُ (6) فرد "المرتقي" على "وسيلة" في البيت الأول، و"الوسائل "على "وسيلة" في البيت الثاني 0

وما وقع في حشو النصفين قوله:

مَنْ يَعْتَمِدْكَ َ ابنَ عَبدِ اللهِ مُجتَدِيًا لِسَيْبِ عَرْفِكَ يَعْمَدْ خَيْرَ مَعْمُود<sup>(7)</sup> الجناس:

من مظاهر الموسيقا الداخلية الجناس، وهو ضرب من التكرار، وله ما للتكرار من تأكيد النظم وزنته ، " فتكرار بعض الحروف أو الكلمات يكسب الشعر

<sup>1)</sup> الصناعتين ص 385

<sup>2)</sup> الديوان ص 49

<sup>3)</sup> الديوان ص 59

<sup>4)</sup> الديوان ص 174

<sup>.)</sup> الديوان ص 54 5) الديوان ص 54

<sup>6)</sup> الديو ان ص 168 6) الديو ان ص

<sup>100 0-0,5-7 (0</sup> 

لوناً من الموسيقا تستريح إليه الأذن وتقبل عليه " (1) ومن الجناس في شعر ابن هرمة قــــوله:

وَعَادَ أَمْوَاهُهَا سَدُماً وَطَارَ لَهَا سَهُ مَ دَعَا أَهْلَا المَصَرْمِ وَالْعِلْلِ فَي الْعِلْلِ فَي الْعِلْلِ فَي الْعِلْلِ فَي الْبِيتِ الْأُول ، و "الْعَلْلِ" في البيتِ الثاني فالأول بكسر العين والثانية بفتحها 0

وينقسم الجناس اللفظي إلى نوعين تام وغير تام فالـتام هو ما أتفق فيه اللفظان المتجانسان في أمور أربعة "نوع الحروف، وعددها، وهيئتها الحاصلة من الحركات والسكنات، و ترتيبها "مع اختلاف المعنى 0

والجناس التام ليس بالكثير عند ابن هرمة شأنه في ذلك شأن القدماء لم يكثروا من الجناس التام ؛ لأنتَه لا يتفق للبليغ إلا ندرة وقلتة 0

أمًّا الجناس الناقص فهو ما اختلف فيه اللفظان المتجانسان في واحد أو أكثر من الأمور الأربعة السابقة كقول ابن هرمة:

عَفَا رَسُمُ القُريَّةِ فَالْكَثِيثِ اللَّي مَلَّحَاء لَيسَ بَهَا عَريِبُ تَابَّدَ رَسْمُهَا وَجَرَى عَلَيْهَا سَفِيُّ الرِّيْحِ وَالتُّرْبُ الْغَريْبُ (3) فجانس بين كلمتي" عريب، وغريب"، ومن أمثلة الجناس الناقص قوله

وفي الشيب زجر له لو كان ينزجر وبالغ منه لولا أته حَجر (4) فجانس بين " زجر، وحجر " وهو جناس ناقص لاختلاف اللفظين في توع الحروف كقوله أيضا

وَإِنِّي وَإِنْ كَانَتَ مَراضاً صُدُورُكُمْ لَمُلْتَمِسُ البُقْيا سليمٌ لَكُمْ صَدْري

<sup>1)</sup> موسيقا الشعر ص 49

<sup>2)</sup> الديوان ص 180

<sup>3)</sup> الديوان ص 58

<sup>4)</sup> الديوان ص 118

وإنْ ابنَ عَمِّ المَرْءِ مَن شَدَّ أزْرَهُ وَأَصْبَحَ يَحْمي غَيْبَهُ وَهُوَلا يَدْ ري<sup>(1)</sup> وجانس بين "صدرى ، ويدرى" ، فاستعمال ابن هرمة للجناس يجعل موسيقاه قويه تأثر في النفس 0

## المقابلة:

ومن مظاهر الموسيقا الداخلية المقابلات ، والمقصود بها أن يأتي الشاعر بلفظ أو تركيب ثم يقابله بلفظ آخر أو تعبير يكون ضده من جهة المعني ؛ وذلك لتقوية الجرس اللفظي وإيجاد الانسجام بين الألفاظ والمعاني، والمقابلات كثيرة في شعر ابن هرمة كقوله :

أمَوتُ إِذَا شَطَّتُ وَأَحَيَا إِذَا دَنَتُ وتَبْعَثُ أَحِزَاني الصَّبِا وَنسيْمُهَا (2) قابل بين لفظي " أموت وشطت " من جهة وبين " أحيا و دنت " من جهة على الترتيب ، ومثله أيضا:

وَإِنَّ الْكَرِيْمَ مَن يُكرِّمُ مُعْسِراً عَلَي مَا اَعْتَرَاهُ لاَ يُكَرِّمُ ذَا يُسْر (3) قابل بين الشطر تين على الترتيب فلفظة "يكرم" في الشطر الأول يقابلها "لا يكرم" في الشطر الثاني "معسرا" يقابلها "ذا يسر" فقد جمع لفظين في جهة وقابلهما بلفظين متضادين معهما في المعني من الجهة الأخرى على الترتيب وكذالك قــوله:

المَ تر ان القولَ يَخْلَصُ صِدْفُهُ وَتَأْبِي فَمَا تَر ْكُو لَبَاغٍ بَواطِلُهُ (4) قابل بين " يخلص صدقه" أي يبقي وبين " ما تزكو بواطله " أي لا تبقي ، ومن حدّد مقابلاته .

وَإِنَّكَ إِذْ أَطْمُعتَنِي مِنْكَ بِالرِّضَا وَ أَياسْنَنِي مِن بَعدِ ذلكَ الغَضَب ،

<sup>1)</sup> الديوان ص 126

<sup>2)</sup> الديوان ص 211

<sup>(3</sup> الديوان ص 126

<sup>4)</sup> الديوان ص 176

كَمُمْكِنَةٍ مِن ضَرَعِهَا كَفَّ حَالِبٍ وَدَافِقَةٍ من بَعدِ ذلكَ مَا حَلَب (1) مقابل بين " أطمعتني بالرضا " و " أيأستني بالغضب"، حيث رسم لنا صورة لهذا الرجل في حالتي الرضا والغضب 0

كلَّ ما سبق من طباق ومقابلات تظهر لنا قدرة ابن هرمة علي تمكنه من استخدام هذا الفن البديعي استخداماً يقرّب الصورة ويزيدها حسناً دون إسراف أو الحاح 0

#### التقسيم:

من سمات الموسيقا الداخلية كذالك التقسيم ، وقد اختلف الناس في تعريفه فابن رشيق يقول (2): هو "استيفاء الشاعر جميع أقسام ما ابتدأ به" وأبو هـ لال العسكري يعرفه: "التقسيم إن تقسم الكلام قسمة مستوية تحتوي علي جميع أنواعه ولا يخرج منها جنس من أجناسه ، من ذلك قوله تعالي: "هو الذي يريكم البرق خوفاً وطمعاً "وهذا عـنده أحسن تقسيم؛ لأن الناس عند رؤية البـرق بين خائف وطامع ، وليس فيهم ثالث" (3)

وعرّف المحدثون كذلك التقسيم فقال عبد الطيب في تعريفه: "هو تجزئة الوزن إلي مواقف يسكت فيها اللسان،أو يستريح أثناء الأداء "(4) والتقسيم ترصيع، والترصيع موسيقا حلوة، يزيدها التقسيم عذوبة ونغماً ،والتقسيم ضروب وأنواع، ولكننا نقتصر الحديث عن التقسيم السجعي المرصع لما فيه من موسيقا واضحة تناسب ما نحن فيه من درس ويتجلى التقسيم السجعي عند ابن هرمة في قصوله:

إذا مَا أبي شَيئًا مَضى كالتَّذي أبي وَإِنْ قَالَ إِنِّي فاعِلُّ فهو فَاعلِلُ

<sup>1)</sup> الديوان ص 55

<sup>2)</sup> العمدة 2/ 30

<sup>3)</sup> الصناعتين ص 341

<sup>4)</sup> المرشد 2/ 303

كريْمٌ له وَجهان وَجْهُ لَدى الرضا أسيْلٌ ووَجْهٌ في الكريهاة باسبِلُ (1) فقد جعل للخليفة وجهين مختلفين أحدهما في حالة الرضا والأخر في حالة البأس ثم أضاف لكل حالة صفة تناسبها " فالطلاقة في الرضا والبسالة في الحرب " ومن ذلك قوله أيضا:

فَقَد أحرزَت مني فُؤَاداً مُتيَعًا وَعينا علَيها لا تَجف دُمُوعها (2) فأي شيء يمكن أن تحرزه المحبوبة من المحب غير الفؤاد المتيم والعين التي لا تجف دموعها

وَأَنْتَ مِن الغَوائِلِ حَيْنَ ثُرمى وَمِن ذُمِّ الرِّجَالِ بمُنتَزَاحِ (3) وقدوله:

إلى ملك لا إلى سُوقة كست الملوك دُرا تاجها تحمل الملوك دُرا تاجها (4) للوفود بأبوابه فتلت قبل إرتجاجها (4) أيضا من بديع تقسيمه:

لَهُ لَحَظَاتٌ عَن حَفَافي سَريرِهِ إِذَا كَرِّهَا فيهَا عِقَابٌ ونَائِلُ (5) فجعل للخليفة لحظات تنبي عمًّا فيها من عقاب ونائل فالخليفة إما أن يعاقب المخطئ إما إن يكافئ المحسن 0

حَيِيٌّ تَقِيُّ سَاكَنُ القَوْلُ وَادِعٌ إِذَا لَمْ يُنرَ، شَهُمُ اذًا تيرْ مَانِعُ (6) وصف ممدوحه بأنَّه شهم إذا لم ينر، ومانع إذا تير، ولبس هناك حالة اخري0 التصريع:

ومن حرصه علي الموسيقا ، وحلاوة النغم ؛عمد ابن هرمة في كثير من قصائده على أن يشاكل بين الكلمتين الأخيرتين في البيت العروض والضرب ،

<sup>1)</sup> الديوان ص 167

<sup>2)</sup> الديوان ص 143

<sup>3)</sup> الديوان ص 87

<sup>4)</sup> الأغاني 6/ 120

الديوان ص 168

<sup>6)</sup> الديوان ص 141

كأنَّه بذلك يحاول أن يجعل للبيت قافية واحدة داخلية وأخري خارجية ومن أمثلة ذلك عند ابن هرمة قوله:

إنَّ سُلْمَي - وَاللهُ يَكَلْمُو هُا - ضَنَّتْ بشَيء مَا كَانَ يرزَوُهَا (١) وقصوله أيضا:

عَفَا رَسُمُ القُرِيَّةِ فَالْكَثِيبُ إلى مَلْحَاء لَيسَ بَهَا عَرِيْبُ (2) وقــوله:

غَدَا بِلُّ رَاحَ وَاطَّرَح الخُلاجَا وَلَمَّا يَقَّضِ مِنْ أَسْمَاءَ حَاجَا (3) وقـــوله:

أَلْحَمَامَة وَ فِي نَخَلَ ابنَ هَدَّ أَجِ هَاجَت صَبَابَة عَانِي الْقَلْبِ مُهِ تَاجِ (4) وقصوله:

عَوْجَا عَلَى رَبْعِ لَيْلِي أُمِّ مَحْمُود كَيْمَا نُسَائِلَه مِن دُوْن عَبَّوْد (5) وقسوله:

تَذَكَّرتُ سَلْمَى وَالنَّوى تَسْتَبِيعُها وَسَلْمَى المُنى لَو أَنَّنَا نَسْتَطْيعُهَا (6) وقـــوله:

أَذْكَرُتَ عَصْرُكَ أَمْ شَجَتْكَ رُبُوعُ أَمْ أَنْتَ مُتَبَلُ الْفُؤَادِ مَضُوعُ (7) وقـــوله:

أَفِي طَلَلًا قَفْرِ تَحمَّلَ آهِلُهُ وَقَفْتَ وَمَاءُ الْعَيْنِ يِنَهْلُ هَا مِلْهُ (8) وقصوله:

<sup>1)</sup> الديوان ص 48

<sup>2)</sup> الديوان ص 58

<sup>3)</sup> الديوان ص 57

<sup>4)</sup> الديوان ص 76

<sup>5)</sup> الديوان ص 101

<sup>6)</sup> الديوان ص 142

<sup>7)</sup> الديوان ص 143

<sup>8)</sup> الديوان ص174

سَرى تُوبْنَهُ عَنكَ الصِّبَا المُتَخَايلُ وَوَدَّعَ للبَيْنِ الخَليْطُ المُزَا يلُ (1) الملاحظ إن الشاعر في الأبيات السابقة أتي بالتصريع في أوائل القصائد إلا إنَّه قد يأت به في أول القصيدة ويصرَّع خلالها كما في قصيدته التي يقول فيها:

أَجَارَتَنَا بِنِي نَفَرِ أَقِيْمِي فَمَا أَبِكِي عَلَى الدَّهْرَ الدَّميمِ وصرَّع في البيت السادس قائلا:

يا ذَا المنوّهُ تدعوني لتُسمعني مواعظاً من جميل ٍ رأيه حسَن ِ وصر ع في البيت الخامس قائلا:

إلا مقالة أقوام ذوي إحن وما مقال ذوي الشحناء والإحن (3) وقد يترك التصريع في أول القصيدة لبجيء به في وسطها ، كأنتما يفتتح القصيدة من جديد حيث يقول:

وَجَدْنَا غَالباً خُلْقَتْ جَنَاحاً وَكَانَ أَبُوكَ قَادِمَة الجَنَاحِ (4) وقصوله:

فَلَمْ أَرَ فِي الْأَقْوَامِ مِثْلُكَ سَيَّداً أَهَشَّ بَمعْرُوفٍ وَأَصْدَقَ مَوْعِدا (5) التطرير:

ومن مظاهر الموسيقا عند ابن هرمة التطريز، وهو وقوع كلمات متساوية الوزن علي مدي القصيدة كلَّها أو بعضها، وليست محصورة في بيت واحد ومثله وقـــوله:

وَلَمْ يَنْسَ أَظْعَاناً عَرضْنَ عَشِيتَةً طَواليع من هَرْشَي قُو اصِدَ عَزْورَا

<sup>1)</sup> انظر الديوان ص 169

<sup>2)</sup> الديوان ص 221

<sup>3)</sup> الديوان ص 235

<sup>4)</sup> الديوان ص 87

الديوان ص 94

حَوَائِمُ في عَين النَّعيْم كَأنَّمَا رَأيْنَا بهِنَّ العِينَ من وَحْش صَوَّرًا (1) فالكلمات: "طوالع، و قواصد، و حوائم" ،على وزن واحد في غير بيت من أبيات القصيدة وواضح ما خلفته من أثر في موسيقا القصيدة

وكذلك قـــوله:

إِذَا قِيلُ أَيُّ فَتَيَّ تَعْلَمُونَ أَهْشَّ إِلَى الضَرْبِ بِالدَّابِلِ وَأَضْرَبَ لِلْقُورِنِ يَومَ الوَغى وَأَطْعَمَ في الزَّمَن المَاحِل وَأَضْرَبَ لِلْقُورِنِ يَومَ الوَغى أَشَارَة عَرْقي الزَّمَن المَاحِل (2)

فالكلمات: "أهش، وأطعم، وأضرب "كلَّها متساوية الوزن، وقد وقعت في غير بيت، فاختيار الشاعر لصفة التفضيل لما تحمله من معان أصاب بها مفاصل الكلمة، فقد جعل ممدوحه فضلاً عن غيره في هذه الصفات كلَّها 0

<sup>1)</sup> الديوان ص 112

<sup>2)</sup> الديوان ص 195

#### المبحث الثالث

#### الصورة الفنية:

ارتبط العرب ببيئتهم ارتباطاً وثيقاً، وامتزجوا بها، وألفوها، وأحسوا بجمال سمائها، ووهج شمسها، وتلألؤ بدرها، كما عرفوا حيوانها، ونباتها وكثيرا من تفاصيلها، وهذا الارتباط منح أهل البادية صفاء الذهن وتوقد القريحة، وميّز تعابير هم بالدقة وسعة الخيال، والاحتفاء بالصورة الفنية، وجعلوها عنصرا أساسيا في حديثهم لاسيّما إذا كانت شعرا، وقد جاءت تشبيهاتهم متشابهة ومتكررة 0

## أ / التشبيه:

يعد التشبيه عنصراً مهماً من عناصر التصوير ، ولعل ذلك يرجع إلى أنه يجسد المحسوسات ويصورها تصويراً حسياً ، بل هو وسيلة من وسائل الإيضاح تهدف إلي تقوية المعاني ، ويقول ابن رشيق (1): " التشبيه صفة الشيء بما قاربه وشاكله من جهة واحدة أو جهات كثيرة ، لا من جميع جيهاته ؛ لأنه لو ناسبه مناسبة كلية لكان إياه "0

وقد عرفه القزويني فقال (2): " التشبيه الدلالة على مشاركة أمر لآخر في معنى 000 أعلم إنّه مما اتفق العقلاء على شرف قدره، وفخامة أمره في فن البلاغة، وإن تعقيب المعاني به لاسيّما قسم التمثيل منه أقواه في تحريك النفوس إلى المقصور بها، مدحا كانت أو ذمّا أو افتخاراً، أو غير ذلك "، ويري السكاكي(3): " إن التشبيه يستدعي طرفين مشبها ومشبها به، واشتراكا بينهما من وجه وافتر اقا من آخر "

<sup>1)</sup> العمدة ج1/ص468

<sup>2)</sup> القز ويني" الإيضاح في علوم البلاغة "ص121

<sup>3)</sup> السكاكي "مفتاح العلوم "، تحقيق عبد الحميد هنداوي ، دار الكتب بيروت ، الطبعة الأولى، 2000م ص439

بما إن الصورة البلاغية في الشعر تهدف إلى كشف الغموض، وتحديد الصورة تحديداً تاماً ، اقتضي ذلك أن يضع الشعراء الشيَّء المجهول لدي المخاطب في صورة الشيَّء المعلوم لديه ، ولعلَّ أهمية التشبيه نشأت من هذا الجانب 0

## التشبيه وصوره عند ابن هرمة:

بني ابن هرمة صوره الفنية علي الموازنة الدقيقة بين العناصر التقليدية في الشعر القديم والعناصر التجديدية المستحدثة من الحضارة والثقافة المعاصرة وقد استمدَّ صوره التشبيهيه من البيئة البدويَّة، حيث يتجلى ذلك في وصفه للناقة:

ترى ظلّها عند الرواح كأنه الى دفها رأل يخب جنيه (1) يشبه اضطراب ظل الناقة من شدة سرعتها بولد النعام، وذلك عند الرواح، وهو وقت كلال الإبل ، يريد أن ناقته تكون نشيطة عند ما تكون غيرها متعبة من طول السير ، ومن صوره الحسيَّة التي جارى فيها الأقدمين وصفه الأطلال ، حيث يشبه الرسوم الدارسة بالبرود البالية التي لم يبق منها شيَّء ، حيث يقول :

عُوْجَا نَقَضِّ الدَّمُوعَ بَالوقَفَةُ عَلَى رَسُومٍ كَالبُردِ مُنْتَسَفَهُ (2) أَو كَأنَّها سطور فيقول:

أتمضي ولمَ تُلمْمِ على الطلَل القفر لسِلَمْ ورَسم بالغريتَيْن كَالسَّطر (3) وقوله أيضا في وصف الأطلال:

لِمَن الدَّيَارُ بَحائِل وَالأَنْبَطِ آيَاتُهَا كَوَثَائِق المُسْتَشْرِط (4) ومن صوره التشبيه عنده قوله متغزلاً:

وَخُرَّدٌ كَالْمَهَا حُورٌ مَدَامِعُهَا كَأْنَّهَا بِينَ كَثْبَانِ النَّقَا بَقَرُ (5) وقـــوله:

<sup>1)</sup> الديوان ص 60

<sup>2)</sup> الديوان ص 151

<sup>3)</sup> الديوان ص 125

<sup>4)</sup> الديوان ص 135

<sup>5)</sup> الخرد: اللؤلؤة لم تثقب، ويريد بها القتاة البكر / الديوان ص 119

وَمَجْلُس ِ أَبْكَارٍ كَأَنَّ عُيُونَهَا عَيُونُ الْمَهَا أَنْضَيْنَ قُدَّامَ رَبْرَبِ (1) وقـــوله أيضا:

بأوانس حُور العُيون كَانتَها آرامُ وَجْرَةَ جَادَهُنَّ رَبِيعُ (2) فقد شبه عيون النساء بعيون المها والغزلان، ويشبه ابن هرمة فاه محبوبته وريقها بطعم الخمر فيقول:

كَأَنَّ فَاهَا لَمِنْ تُؤنَّسُهُ بَعدَ غُبُوبِ الرُقَادِ وَالعلِلَ وَالعلِلَ كَأَسُ فَلِسُطِيَّةٌ مُعَتَّقةٌ شيبْبَتَ بمَاءٍ مِن مُزْنَةِ السبل (3) ومن ذلك قوله:

خَوْدٌ ثُعَاطيكَ بَعْد رقدَتِهَا إذا يُلاقي العُيونَ مَهدَوُها (4)
كأساً بفيها صَهباءَ مُعرِقَةً يَغلُو بأيدي التِّجَار مَسبوَها (5)
تلمح هنا إن طرفي التشبيه حسيين ، وقد نجده يشبه حسيَّ بعقلي كما في قوله:
كَأنَّ العَازِفِ الجِنِيِّ أَوْ أَصْوَاتَ أَنسُواحِ
شبه أصوات الرعد بعز يف الجن ، وأحيانا يشبه معقولا بمعقول كما في قوله:
قدْ خَبَرْناهُ في القَدِيْمِ فألفيْ نا مَواعِيدَهُ كَعَيْنَ البَقِيْنِ (6)

وكثيراً ما يلجأ ابن هرمة إلى صور التشبيه المركبة مثل قوله:

وَإِنَّكَ إِذْ أَطْمُعَتَنِي مِنْكَ بِالرِّضَا وَ أَيأْسُنْنِي مِن بَعدِ ذَلْكَ الْغَضَبُ كَمُمُكِنَةٍ مِن ضَرعِهَا كَفَّ حَالبٍ وَدَافِقةٍ مِن بَعدِ ذَلْكَ مَا حَلَبُ(٢)

<sup>1)</sup> الديوان ص 69

<sup>2)</sup> الديوان ص 146

<sup>3)</sup> الديوان ص 187

ع) هدء العيون : منامها وسكونها

<sup>(5)</sup> الديوان ص 49

<sup>6)</sup> الديوان ص 238

<sup>7)</sup> الديوان ص 55

يصور الشاعر حالته التي سببها له الممدوح بعد أن أطمعه بالرضا ثم انقلب عليه غاضبا وأسلمه لليأس ، بصورة ناقة حلوب مكنت الحالب من درها ثم ثارت فدفقت في لحظة كلَّ ما حلب 0

ومن صور التشبيه المركب أيضا قوله:

فَانِّي وَمَدْحَكَ غَيْرَ المُصيِّبِ بِكَالْكَلْبِ يَنْبَحُ ضَوْءَ القَمَرُ مَدَحْتُكَ أَرْجُو لَدَيْكَ الثَّوَابِ فَكُنْتُ كَعَاصِرِ جَنْبِ الْحَجَرِ (1)

أراد أن يظهر بخل ممدوحه وموقفه من الشاعر ، فرسم صورتين فصور نفسه بالكلب الذي ينبح ضوء القمر فلا يصيب منه شيّء ، والثانية صورة ظمآن يعصر جنب الحجر ليحصل علي الماء وهذا مستحيل ، وقد استخلص هذه الصورة من واقع الحياة وشبه معقولا بمحسوس ، وهذا تشبيه مركب من الطراز الرفيع المسمى تشبيه التمثيل، ومن ذلك قوله أيضا :

كأنَّ تَلأَلُو المَعرُوفِ فيهِ شُعاعُ الشَّمسِ في السَّيفِ الصَّقِيْلِ (2) وشبه معقولاً بمحسوس فالمعروف أو الخير ينعكس علي وجه الممدوح فيشع علي الناس كما تنعكس الشمس على السيف الصقيل فيلمع ، ومثله أيضا:

ترَي الخَيْرَ يَجري في أسِرَّةِ وَجْهِهِ كَمَا لألأت في السَّيْفِ جَرْيَةُ رَونَق (3) جعل الخير يضفي على وجه الممدوح حياة وشباباً بجريانه في أسرة وجهه فصوره بصورة تلألؤ السيف ذي الرونق والجمال ، وفي البيت استعارة في قوله:" الخير يجري" ، وقد جمع الشاعر بينهما دون تعقيد أو مجافاة للذوق0

ابن هرمة من أوائل من فتحوا باب التجسيم وتوسع في إدراك العلاقة بين الأشياء ، وصبغها بالحالة النفسية حتى تبدو كلوحة رائعة ، حيث قال :

كَأَنَّ عَينْنَيَّ إِذْ وَلَّت مُمُولُهُم مِنتي جَناحًا حَمَامٍ صَادَفَا مَطرا

الديوان ص 109

<sup>2)</sup> الديوان ص 191

<sup>3)</sup> الديوان ص 160

أو لُو لُو لُو لُو لُو الله في عِقْدِ جَارِيَةٍ ورَ هَا نازَعَهَا الول دَانُ فَانتُرَا (1) فهو يصور عدم تمكنه من فتح عينه لثقل جفنيه بالدموع المنهمرة بجناحي حمامة ابتلا من المطر فلم يقويا علي الطيران ، ولم يكتف بذلك، فعدل عنها إلى تصوير آخر فصور دموعه المنهمرة من عينه بلؤلؤ من عقد على جارية خرقاء نازعها الولدان فانتشر ، فالخرقاء لا تستطيع أن تتحكم فيّما معها فتترك الأولاد يعبثون بها حتى كان من أمرها ما كان، وهو كذلك لم يعد يستطيع التحكم في شعوره فترك الأشواق والأحزان تعبث به، ولم يجد رداً لدموعه المنهمرة ، وقد ابتكر الشاعر علائقاً جديدة بين المشبه والمشبه به في هذه الصورة المركبة 0

ويصور نفسه في موضع آخر بعد رحيل أحبابه عنه فيقول:

فَكَأُنَّمَا الشَّتَمَلَتُ مَوَاقِي عَينْنِهِ يَومَ الفِرَاقِ عَلَى يَبِيسْ الخَمْخَمِ (2) فصورً المصورة من وضع في عينيه يبس الخمخم 0 ويقول في موضع آخر:

ظَعَنَ الْخَلَيْطُ بِلُبِنِّكَ الْمُتَقَسِّمِ وَرَمُوكَ عَن قَوْسِ الْجَبَالَ بِأَسْهُم ِ سَلَكُوا عَلَى صَفَر كَأَنَّ حُمُولَهُم بِالرَّضْمَتَ بِنْ دُرَى سَفِينْ عُوَّم (3)

ويصور رحيل أحبابه عنه، ويقول إنهم رحلوا بعقله الذي شتته الهم والتفكير في فراقهم ، فصور حاله وهو يراقب رحلتهم وراء الجبال التي كالقوس ، وأحس بفراقهم فكأنما سهم انطلق من هذا القوس وشكا فؤاده ، ثم صور حمولهم وهم سائرون بها بين مرتفع ومنخفض بأشرعة السفن العائمة 0

وقد يشبه ظعائن محبوبته بين الأحجار والرمل بصغار النخل حيث يقول:

أظْعَانَ سَوْدَةَ كَالْإِشَاءِ غَوَادِ يا يَسْلُكُنْ بَينَ أَيَارِقٍ وَخَمَائِل (4)

<sup>1)</sup> الديوان ص 112

م) الديوان ص 219 / الخمخم: نبت له شوك دقيق لصاق بكل ما يتعلق به ، و هو نبات تعلف الإبل،يوضع في العين فتحمر؛ لأنه مؤلم

<sup>3)</sup> الديوان ص 213

<sup>4)</sup> الديوان ص 197

ومن صور التشبيه المركب عند ابن هرمة الذي شبّه فيه لمعان البرق في الليل البهيم بأعناق نساء هنديات مشوبة بوضوح ، وتشبيه المطر المنهمر الثقيل بالبعير الذي لحقه التعب والإعياء وصوت الرعد بعزيف الجن أو أصوات نائحات يندبن ميتا ، فرسم صورة رائعة مطبوعة بطابع البداوة ، توضح مدى إدراكه بالعلاقة بين الأشياء ، حيث يقول:

ألمَ تأرَقُ لِضَوْءِ البرُ قِ فِي أسْحَمَ لَمَاحِ كَأَعُناقِ نِساءِ الهِنِسْدِ قَدْ شِيبْتَ بَأُوْضَاحِ تُوءَامِ اللوَدْقِ كَالزَّا حِفِ يُزْجَي خَلَقْ أطْلاحِ كَأَنَّ العَازِفِ الجِنسِيَّ أَوْ أصْوَاتَ أنسَواحِ عَلَى أرجائها الغُسر تَهَدِّيها بِمِصْباحِ (1)

هكذا كانت تشبيهات ابن هرمة زاخرة متعددة الأنواع وخرجت من الجمود والتقليد بما أضفى عليها من حياة وحركة ، وقد غلب التشبيه عنده على الاستعارة وهذا أمر طبيعي؛ لأنَّ العرب منذ الجاهلية أولعوا بالتشبيه فكانوا يكثرون منه في الشعر والنثر على السواء وكانوا يستعملونه في حياتهم اليومية ، وفي ذلك يقول المبرد (2): " والتشبيه جار كثير في كلام العرب حتى لو قال قائل هو أكثر كلامهم لم يبعد " ، فأمًّا قدامة فقد جعله غرضا من أغراض الشعر الرئيسية كالمديح والنسيب، والهجاء ، والمراثى، والوصف (3)

وقد اهتم العلماء بالتشبيه وتتبعوه في أشعار القدماء ، وقاموا بتوضيح الدور الذي يقوم به فابن رشيق يقول<sup>(4)</sup>: " وسبيل التشبيه - إذا كان فائدته إنّما هي تقريب المشبه من فهم السامع وإيضاحه له —إن تشبيه الأدون بالأعلى إذا أردت مدحه والأعلى بالأدون إذا أردت ذمه " فأما قدامة فقد خالف المبرد، وابن رشيق في

<sup>1)</sup> الديوان ص 88

<sup>2)</sup> المبرد - الكامل في اللغة والأدب ج2/ ص 79

<sup>-)</sup> بر 3) قدامة – نقد الشعر ص 51

<sup>4)</sup> العمدة ج1/ص 40

بيان دور التشبيه ، فيرى إن التشبيه الجيّد: " هو ما أوقع بين الشيئين اشتراكهما في الصفات أكثر من انفر ادهما فيها حتى يدني بهما إلى حال الاتحاد " (1) ، أما ابن طبا طبا فيرى (2): " إن العرب ضمَّنت أشعار ها من التشبيه ما أدركه عيانها وحسها " بالكناية:

أحد عناصر البيان عند العرب ، وقد عرفها السكاكي بقوله  $^{(8)}$ :" الكناية هي ترك التصريح بذكر الشيء إلى ذكر ما يلزمه ، لينتقل من المذكور إلى المتروك " وقريباً من ذلك تعريف عبد القاهر الجرجاني للكناية حيث يقول  $^{(4)}$ :" المراد بالكناية إن يريد المتكلم إثبات معنى من المعاني ، فلا يذكره باللفظ الموضوع له في اللغة ولكنه يجئ إلى معنى تاليه وردفه "

وهي عند صاحب العمدة (5) " إن يكنى عن الشيء ويعرض به ولا يصرح " أمَّا القزويني فقد قسم الكناية إلى ثلاثة أقسام فقال: " إن المطلوب بها إمّا غير الصفة ولا النسبة ، أو الصفة أو النسبة " (6) وهي " إنَّما تكون حسنة إذا جمعت بين الفائدة ولطف الإشارة" (7) ، وقد عبَّر ابن هرمة من خلال الكناية عن مشاعره وأفكاره ، ويتجلى ذلك من خلال تصويره لعزة نفسه قائلاً:

أمصُّ ثِمَادِي والمَياهُ كَثِيرْهُ أَعَالَجُ مِنْهَا حَفْرَهَا وَأَكْتَدَادَهَا (8) وَأَرضَى بِهَا مِن بَحر آخرَ إنَّهُ هُوالرَّأيُ أَنْ ترضَى النَّقُوسُ تَمَادَهَا (8) فكنى في البيتين عن عزة نفسه ، وقناعته بالقليل ، ومثله قوله :

وَأصرفُ عَن بَعض المياهِ مطيتّتِي إذا أعجبَت بعض الرجال المَشارع (9)

<sup>1)</sup> نقد الشعر ص 108

<sup>2)</sup> ابن طباطبا" عيار الشعر" ص 11

<sup>3)</sup> مفتاح العلوم ص 512

<sup>4)</sup> عبد القاهر الجرجاني" دلائل الإعجاز" ، مطبعة محمد علي صبح وأولاده بالأزهر ، بدون ط ، ت ص 57

أ) العمدة ج1/ ص 270

<sup>6)</sup> الإيضاح ص 183

<sup>7)</sup> أحمد مصطفى المراغبي "علوم البلاغة "، دار القلم ، بيروت بدون ط، ت ص 285

<sup>8)</sup> الديوان ص 97

<sup>9)</sup> الديوان ص 140

فهنا كناية عن عزَّة النفس وعدم قبول الشيء إلا إذا كان راضيا عنه مهما بلغ من قيمة ، وفي نفس المعنى يقول:

وَأَتَرِكُ التَّوبَ يوماً وَهُوَ دُو سَعَةٍ وَأَلْبَسُ التَّوبَ وَهُوَ الضَّيَّقُ الْخَلَقُ الْحَلَقُ الْحَلَقُ الْحَرامُ نفسي وَإِنِّي لا يُوَ افْقُنْنِي وَلُو ظَمِئتُ قَحُمْتُ المشْرَبُ الرَنقُ (1) وقد كثرت الكناية في شعر ابن هرمة وتنوعت فمنها: ما كنى بها عن صفة وذلك مثل قـــوله:

نكس لَمَّا أتيت سسسائل واعتلَّ تن كيس ناظم الخرز (2) فذكر الاعتلال والتنكيس وهما دليلا البخل ، فقد كنى عن بخل هذا الرجل الذي سأله ولم يعطه شيئًا ، وقد كنى عن صفة الكرم فقال :

إلى ذرا ذي حسب ماجد حمول المغارم فرّاجها تحللُ الوفودُ بأبوابه فتلقى الغنى قبل أرتاجها

فقوله: "حمول المغارم فراجها" كناية عن صفة وهي صفة الكرم وقد كنى عنها بذكر توابعها وروادفها من احتمال المغارم وتفريج الكرب، وفي البيت الثاني إثبات آخر لصفة الكرم المتاصلة في هذا الممدوح فقد جعل الوفود تحل بأبوابه فتلقى الغنى، فان غنى الوفود تابع لكرمه وفيض جوده 0

## ومثله قــوله:

لا أمتيعُ العوُدْ بالفيصال ولا أبتاعُ إلا قرريبه الأجل لا أمتيعُ العود بالفيصال ولا أبتاعُ إلا قرريبه الأجل الأجل الأجل الأخاص الأغناء عن المناعر لا يمتع النوق بصغارها ، ولا يشترى إلا قريبة الأجل ، وليس لغنمه وأبله حظ في الحياة ولا يغتنيها إلا للقرى ، وهذه كلها دلائل كني بها الشاعر عن صفة الكرم التي يفتخر بها 0

<sup>1)</sup> الديوان ص 158

<sup>2)</sup> الديوان ص 109

<sup>3)</sup> الديوان ص 183

ومن عادة العرب المحمودة رفع النار في رؤوس المرتفعات ليهتدي بها السائرون ليلا ، وفي ذلك يقول ابن هرمة:

فَقُلْتُ لِقَيَنْتِيَّ ارفَعَاهَا وَحَرِّقَا لَعَلَّ سَنَا نَارِي بِآخَرَ تَهُتَفُ (1) وفي هذا المعنى قوله:

إذَا ضَلَّ عَنْهُم ضَيَّ فُهُمْ رَفَعُوا لَهُ مِن النَّارِ في التَّظْلْمَاءِ أَلْوِياةً حُمْرا (2) وكذلك يبين ابن هرمة فضل الكلب في استدلال الضيف التائه، وهذا دليل على الكرم حيث يقول:

وَمُسْتَنبْ بِحِ نَبَّهِ سُتُ كَلبِي لَصِوْت بِهِ وَقُلْتُ لَهُ: فَقُمْ فِي الْيَفَاعِ فَجَاوِبِ وَمُسْتَنبْ بِحِ نَبَّهُ مَسْتُ الضَوى بِضَرْ بِيَةِ مَسْنُون ِ الْغَر ارينْ فَ اَضِب فَجَاءَ خَفِيَّ الصَوتِ قَدْ مَسَّهُ الضَوى بِضَرْ بِيَةِ مَسْنُون ِ الْغَر ارينْ فَ اَضِب فَرَحَبْتُ وَاستَبْشَرتُ حَتَّى بِسَطْتَهُ وَتِلْكَ التي أَلْقَى بَهَا كُلُلَّ آئيب (3) ومن صور الكناية عنده قوله:

قُلُ للِلَّذِي ظِلَ ذَا لَوْنَيْنِ يَأَكُلُنْنِ لَقَدْ خَلَوْتَ بِلِكُمْ عَادِمِ البَشَمِ وقوله فيها:

إنِّي إِذْ مَا امروءٌ خَفَّتْ نَعَامَتُهُ إِلَيَّ وَاستُحْصَدَت منه قَوى المَودَمِ عَقَدْتُ في مُلْتَقَى أوداج لِبُتَّتِهِ طَوْقَ الحَمَامَةِ لا يبلى على القيدم (4) فقوله: " ذا لونين" كناية عن صفة التلوين والنفاق وقوله: " لقد خلوت بلحم عادم البشم " كناية عن قوته ، إنَّه لا يمكن أعدائه منه وقوله: "خفت نعامته "كناية عن سرعة الأساة والجهل ، وقوله: " واستحصدت قوى الوزم" كناية عن الحمق والغضب ، أما البيت الثالث فكلَّه كناية عن قدرة الشاعر على هزيمة أعدائه 0 وقد كنى عن صفة الشجاعة قائلاً:

لا يستتقر ولا تَخْفى عَلامَتُهُ إذا القننا شالَ في إطرافها الحرق

الديوان ص 153

<sup>2)</sup> الديوان ص 113

<sup>3)</sup> الديوان ص 64

<sup>4)</sup> الديوان ص 214

في يَومَ لا مَالَ عِنْد المَرءِ يَنفَعُهُ إلاَّ السَّنَانُ وَ إلاَّ الرمحُ و الدَّرَقُ يَطعنُ بالرَّمح ِأَحيَاناً ويَضرُبهُم بالسَّيْف ِثمَّ يُدانيهم فَيعَتَنق (1) وكنى عن الشجاعة أيضا في قوله:

وَإِنِّي لَمَلَآنُ الْعِنَانِ مُنَاقِلٌ إِذَا مَا وَنِي يَوماً الْفَ سَنُومُ (2) فقوله: "ملأن العنان" كناية عن الشجاعة ومجابهة المخاطر 0 ومن صور الكناية عنده ما يكنى به عن موصوف ، مثل قوله:

كَأْنِي مِن تَذَكُّر مَا أَلَاقي إِذَا مَا أَظْلَمَ اللَّيلُ البَهِيمُ مَلَّ مَنْهُ أَقَرَبُوهُ وَوَدَّعَهُ المُدَاوي وَالحَمِيمُ (3)

فكلمة (سليم) كناية عن موصوف و هو (الملدوغ) كنو عنه بالسليم تفاؤلاً بسلامته مما هو فيه، ومن كنايات الموصوف قوله:

ومُكَاشِح لَوْلاكَ أصببَح جَانِحاً للسِّلْم يرَوْقي حَيَّتِي وَضِبابي (4) وكني عن انتشار شعره وشيوعه ، فقال :

لأحْبُونَاكَ مِمَا أصْطَفِي مِدَحاً مُصَاحِباتِ لِعُمَّارِ وَحُجَّاج (5) كنى عن انتشار مدائحه برواية الحجيج والعمار لها 0 ومن صور الكناية عنده ما يكنى به عن النسبة وذلك مثل قوله:

سَأَلَاعَن الجُودِ وَالمَعْرُوفِ أَينَ هُمَا فَقُلْتُ: إِنَّهُمَا مَاتًا مَعَ الحَكَمِ (6) فقد جعل الجود والمعروف ملازمان للممدوح في حياته ومماته ، وقريب من ذلك قسوله:

دَاكَ السَّرِيُّ الذي لَوْلا تَدَفْقُهُ بِالعُرْفِ مَات حَليف المَجْدِ و الجُودِ (<sup>7)</sup>

<sup>1)</sup> الديوان ص 158

<sup>2)</sup> الديوان ص 204

<sup>)</sup> الديوان ص 67

ر) الديوان ص 278 4) الديوان ص 278

<sup>5)</sup> الديوان ص 78

<sup>6)</sup> الديوان ص 281

<sup>7)</sup> الديوان ص 102

فقد جعل السرى حليف للمجد والجود ، ومن كناياته أيضا قوله :

لدينكَ إنَّ المَجدَ أطلقَ رحلَه لديكَ على خصب خصيب ومَسْرَحَ (1) وقـــوله:

شَبَّتُ وَشَبَّ الْعَفَافُ يتبعُهَا فلَم يُعبَ خِدنُها ومَنَشَوُها (2) وبعد فقد استخدم ابن هرمة الكناية استخداماً واسعاً في معظم أغراضه الشعرية، مكنياً عن كثير من الأمور التي لم يشأ الإفصاح عنها 0

### ج/ الاستعارة:

هي نقل العبارة من موضع استعمالها في أصل اللغة إلى غيره لغرض ، وهذا الغرض إمَّا أن يكون شرحاً لمعنى أو الإنابة عنه ، أو تأكيده والمبالغة فيه ، أو الإشارة له بقليل اللفظ 0

وقريب من هذا قول عبد القاهر الجرجاني الذي عرَّف به الاستعارة فقال:
" أعلم إنَّ الاستعارة في الجملة أن يكون اللفظ الأصل في الوضع اللغوي معروفا،
تدلّ الشواهد على إنَّه أختص به، حيث وضع، ثم يستعمله الشاعر أو غير الشاعر
في غير ذلك الأصل وينقله إليه نقلاً غير لازم، فيكون هناك كالعارية " (4) ، أمَّا
السكاكي فيرى إن الاستعارة تشبيه حذف أحد طرفيه، ويقول في ذلك: " هي أن
تذكر أحد طرفي التشبيه وتريد به الطرف الآخر، مدعياً دخول المشبه في جنس
المشبه به، دالاً على ذلك بإثباتك للمشبه ما يخص المشبه به " (5) ثم يأتي القزويني
ويقرر إن الاستعارة من المجاز اللغوى لكونها موضوعة للمشبه به ، لا للمشبه ثم

<sup>1)</sup> الديوان ص 84

<sup>2)</sup> الديوان ص 49

<sup>3)</sup> الصناعتين ص 268

يضيف بأنتها من المجاز العقلي ؛ وذلك لأنّ التصرف فيها أمر عقلي لا لغوي لأنتها لا تطلق على المشبه إلا بعد إدعاء دخوله في جنس المشبه به  $0^{(1)}$ 

إمَّا صاحب دلائل الإعجاز فيري إن التشبيه كلما زاد إخفاء، ازدادت الاستعارة حسناً (2) ، فإذن الاستعارة ضرب من المجاز يقوم على نقل العبارة من غير ما وضعت له إلى شيّء آخر لا يطابقه كلّ المطابقة ، ولعلَّ الخيال يلعب دوراً مهماً في الاستعارة ؛ إذ يشكَّل المعنى الجديد ، فقد تنبه إلى ذلك أبو هلال العسكري فقال(3) : " وفضل هذه الاستعارة وما شاكلها على الحقيقة أنَّها تفعل في نفس السامع ما لا تفعله الحقيقة " 0

وذهب ابن رشيق  $^{(4)}$ إلى: "إن الاستعارة أفضل المجاز ، وأول أبواب البديع ، وليس في حلي الشعر أعجب منها ، وهي من محاسن الكلام إذا وقعت موقعها ، ونزلت موضعها "0

وهي من أكثر الأساليب تأثيرا في النفس " والاستعارة يجمع ضروبها ، وتعدّد مذاهبها وشعوبها أعلى مرتبة من التشبيه ، وأقوى في المبالغة منه ، لما فيها من تناسي التشبيه وإدّعاء الإتّحاد بين المشبّه ، والمشبّه به كأنّهما شيء واحد يطلق عليه لفظ واحد " (5) وقد وردت الاستعارة في مواضع عديدة في شعر ابن هرمة ، وقد وردت مرة تصريحية ، ومرة مكنية ، وتظهر إمكانية الاستعارة في قدرتها على التشخيص والتجسيم ؛ وذلك لأنتها تخلع مظاهر الحياة على الجماد ، وتجسم مظاهر الوجد والشوق والألم ، كما تضفي صفة الحياة على الطبيعة حتى كأنتها تحسّ وتشعر ، وتتجاوب مع الإنسان ، ويتجلى ذلك في قول ابن هرمة :

لَعبَ الزَّمَانُ بَهَا فَعَيّر رَسمَهَا وَخريثقَه يُعنتالُ من قبل الصّبا (6)

<sup>1)</sup> الإيضاح في علوم البلاغة ص 162

<sup>2)</sup> دلائل الإعجاز ، ص 61

<sup>3)</sup> الصناعتين ، ص 268

<sup>4)</sup> العمدة 1/ 435

<sup>5)</sup> أحمد مصطفى المراغبي "علوم البلاغة " بيروت دار القلم ، بدون تاريخ ، ص 260

<sup>6 )</sup> الديوان ص 53

فقد شخّص الشاعر الزمن وجعله يلعب ويعبث بديار محبوبته ، ويغير هيئتها 0 ومن استعاراته قـــوله:

حَلَبَتَ هَذَى الدُّهُورَ أَسْطُرَهَا أَبْتُرُ أَخْلاقَهَا وَأَلْبَوُهُا (1) فاستعار للدهر اشطر، وحلبها كما تحلب الناقة 0 وقد شخّص المدح وجعله يسير حيث يقول:

لأَمْدَحَنَّ ابنَ زيدٍ إنْ سَلَمِتُ له مدحاً يسيرُ إذا ما قاته عَصَبا (2) فاستعار للمدح صورة رجل يسير وحذف المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه على الاستعارة المكنية 0

ومن صور الاستعارة المكنية عند ابن هرمة يقول:

أَمْ المُخَبِّرُ إِنْ الْغَيْثَ قَدْ وَضَعَتْ مِنْهُ الْعِشَارُ تَمَاماً غَير إِخِدَاجِ شَقَّتْ سَوَائِفُهَا بِالْفَرْشُ مِن ملَلَ إِلَى الْأَعَارِفِ مِن حَرْن وَاولاجِ حَتَّى كَأَنَّ وُجُوهَ الْأَرَضِ مُلْبُسَةٌ طَرَائِفاً مِن سَدَى عَصْبِ وَدِيبُاجِ (3)

قد شبه المطر المنهمر بالناقة العشراء وحذف المشبه به وهو "الناقة" ويأتي بإحدى صفاته التي تدل عليه وهو" وضعت "أي إنَّ الغيث من ثقله ألقى بكلِّ ما به كما تلقي الناقة بولدها عند تمامه ، ثم يبين أثر هذا الغيث على الأرض فقد اكتست بأنواع من النباتات والزهور فبدت كأنها ثياب بديعة من العصب والديباج ، وفي ذلك استعارة مكنية في قوله: "وجوه الأرض ملبسة طرائق" إذا إنَّه استعار للأرض بعض صفات الإنسان على سبيل الاستعارة المكنية 0

وقد تتعاون الاستعارة مع التشبيه في إظهار الصورة عند ابن هرمة ، حيث يقطون :

إِنِّي لأطْوِي رَجَالاً إِنْ أَزُورَهُمُ وَفَيهمُ عَكَرُ الأَنعَامِ وَالوَرقُ

<sup>1)</sup> الديوان ص 52

<sup>2)</sup> الديوان ص 58

<sup>3)</sup> الديوان ص 67

طيّ الثّيابِ التي لو كُشّفت وجدت فيها المعاور في التّفتيس والخرق (1) في هذه الصورة المعبّرة جمع بين التشبيه ، والاستعارة المكنية في البيت الأول حيث شبه الرجال المتروكين المهملين بالثوب البالي ثم حذف المشبه به وأتي بي شيء من لوازمه وهو" الطي " وعبّر بها عن تركه ، وإهماله لهم ، أما تشبيه التمثيل فهو تشبيه صورة تركه للرجال المعيبين بصورة الثياب الباليّة المطوية التي لو كشفت لظهر ما بها من ابتذال ، وبدت عيوبها وكذلك قوله:

تُرَي الخَيْرَ يَجري في أسِرَّةِ وَجْهِهِ كَمَا لألأت في السَيْفِ جَرِيْبَةُ رَونَق (2) فقد شبّه الخير وانعكاسه على وجه الممدوح بالسيف اللامع ، فقد جعل الخير يضفي على وجه الممدوح حياة وشباباً ، فقد شبّه الوجه السمح بالسيف المتلألي ، وعمد إلى الاستعارة المكنية في قوله:" تري الخير يجري " فشبه الخير بشيء مادي وحذف المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو" الجري" وجعله دليلا عليه ليظهر المعنوي في صورة حسيّة 0

ومن استعاراته المكنية قوله:

إذ أننت لم تأخدُ من اليأس عصمة تشتد بها في راحتيك الأصابع شربت بطرق الماء حيث وجدته على كدرواستعبدتك المماء على المماء على كدرواستعبدتك المماء على المماء على المماء على المماء على المماء بالسيد الذي فقد شبه العصمة بشيء مادي تشد به الأصابع وكذلك شبه المطامع بالسيد الذي يستعبد مخدوميه وحذف المشبه به في كل منهما وأجراه على سبيل الاستعارة المكنية والممامع تستعبد الإنسان كما يستعبد السيّد القوي عبده الضعيف ومن استعارته اللطيفة قوله:

قَدْ عَلِمْ المَعرُوفُ إِنَّكَ خِدْنَهُ وَيعلَمُ هَذَا الجُوعُ أَنَّكَ قَاتِلُهُ (4)

<sup>1)</sup> الديوان ص 158

<sup>2)</sup> الديوان ص 160

<sup>3)</sup> الديوان ص 140

<sup>4)</sup> الديوان ص 176

فقد شخّص الجود والمعرف وجعلهما رجلين يعلمان ، ويدركان فالمعروف يعلم إنَّ الممدوح خدنه ، ويعلم الجوع إنَّ الممدوح قاتله ، وأجرى ذلك على سبيل الاستعارة المكنيّة ، ومن استعارته أيضا قول :

أتاني وَأَهْلِي بَاللّوى فوقَ مَتْعَرِ وَقَدْ زَجَرَ اللَّيْلُ النَّجْوَمَ فَوَلَّت (1) حيث شخص الليل وجعله يزجر النجوم كما يزجر الحادي الإبل، وقد شخص الشباب وأدعى إنَّه ودّعه ، وأصبح راضياً من بالقليل حيث يقول:

وَودَّعني الشَّبَابُ فَصرتُ منهُ كرَاضٍ بالصَّغير مِن العَظيْمِ (2) وقد جمع ابن هرمة بين الاستعارة التصريحية، والمكنية في قوله:

وعَمِيْمَة قد سُقَتْ فيهَا عَائِراً عَفْ لاَ وَمنهَا عَائِرٌ مَوَسُومُ طَبَقَتْ مُفِصلَهَا بغيْر حَدِيدَةٍ فَرَأَى الْعَدُوُ عَنَاي حَيثُ أَقُومُ (3)

في بيته الأول يشبّه أبيات قصائده بالسهام الصائبة فمنها ما هو طائش لا يقصد به شخصاً بعينه، ومنها ما معروف يقصد به شخص بعينه، وفي ذلك استعارتان تصريحيتان ؛ يريد أن يقول أنَّ من أبياته ما يساق لعامة الناس ممن وقع في نفسه شيء منه وتمكن من حسه وقلبه وتأثر به ، كما إن من أبياته ما يسوقها لإنسان بعينه كأن يهجو أو يمدح أو يرثي ، وهو في جميع الأحوال قادرة على إصابة مفاصل المعاني بكلامه الصائب فيبهر الأعداء ، وفي قوله: "طبقت مفصلها "استعارة مكنية، حيث يشبه القصيدة بالذبيحة ويشبه نفسه بالجزار الماهر الذي يعرف كيف يصيب المفاصل ، ولو بغير حديدة 0

ومن استعاراته التصريحية قوله:

ألا إِنَّ سَلْمِي البوْمَ جَدَّت قُوى الحَبْلِ وَأَرْضَت بنا الأعْدَاءَ مِن غَبِيرِ مَا دَخْل (4)

<sup>1)</sup> الديوان ص 69

<sup>2)</sup> الديوان ص 221

<sup>3)</sup> الديوان ص 205

<sup>4)</sup> الديوان ص 188

فقد شبّه الموّدة بالحبل وحذف المشبه وصرح بلفظ المشبه به على سبيل الاستعارة التصريحية 0

ومن ذلك أيضا قـــوله:

لَيَنْتُ بَحجْر إذا مَا هَاجَهُ فَزَعٌ هَاجَ إليه بالنَّجَامِ وَإسْرَاجِ (1) فقد شبّه الممدوح بالأسد وحذف المشبه وهو "الأسد" وأقام المشبه به مقامه دليلا عليه، وصرح به ذلك على سبيل الاستعارة التصريحية 0

وقال أيضا مشبها محبوبته بالشمس:

تَبدَدَّتْ فَقُلْتُ الشَمْسُ عَندَ طُلُوعِهَا بلَوْنِ غَنِيِّ الحلْدِ عَن أَثرَ الوَرْسِ (2) فقد شبّه محبوبته بالشمس بجامع الإشراق والوضوح في كل وحذف المشبه وصرح بلفظ المشبه به على سبيل الاستعارة التصريحية 0

هذا إن كان التشبيه مفردا ، وإن كان مركبا كتشبيه التمثيل فالاستعارة الناتجة استعارة تمثيلية فمن استعارات ابن هرمة التمثيلية قوله:

وقَبُلْكَ مَا قَدَحُتُ زِنَادَ كَابٍ لأَخْرِجَ وَرَيْ آبِيةٍ صَلَّوْدِ (3) أراد أن يقول إنَّه لم يمدح قبله رجلاً شحيحاً لينتزع منه المكافأة انتزاعاً ، كما يقدح القادح الزناد الكابي أملاً في أن يخرج منه نارا، ولا نار ترجى من آبية صلود فالتشبيه تمثيل حذف المشبه وهو "الشاعر ، والبخيل الشحيح " ، وصرح بلفظ المشبه به وهو القادح مع الزناد الكابى ، فأصبحت الاستعارة تمثيلية 0

وبعد نخلص إلى إن التجسيم والتشخيص يسيطران على معظم صور ابن هرمة الاستعارية وإنه من خلالها استطاع أن يظهر جلّ المعاني ، وهذا دليل على براعته في تجسيم المفردات 0

<sup>1)</sup> الديوان ص 78

<sup>2)</sup> الديوان ص 133

<sup>3)</sup> الديوان ص100

#### المجـــاز:

وقد استخدم ابن هرمة المجازفي شعره ولكنَّه بقلة فمن ذلك قوله:

إِنَّ أَيَادِينُكَ عِنْدي غَيْرُ وَاحدَةٍ جَلَّتْ عَنْ الوَصْفِ والأحْصَاءِ وَالعَددِ

وَلَـيْسَ منهَا يدٌ إلا وأنت بها مستوجب الشُكر مِنِي آخر الأبد (1) يقصد بأياديك هنا " أفضاله " وهي مجاز مرسل علاقته السببية ؛ لأنَّ اليد سبب في الفضل فهي التي تمد العطاء والإحسان ، فالعلاقة بين المجاز " اليد " والمعني الأصلى" الفضل" علاقته السببية لا علاقة المشابهة ، ومنه قوله :

قَدْ كَنْتُ أَحسبُنِي جَلداً فَصَعَصْعَنِي قَبَرٌ بِحَرَّانَ فيهِ عَصمةُ الدِّين (2) فقد أسند الفعل" ضعضعني" إلى القبر وهو مكان الميت الذي تسبب في الضعضعة، وليس " القبر " ففي هذه الكلمة مجاز عقلي علاقته " المكانية " وهذا المجاز طريق من طرق البيان ، وهو مادة الشاعر المغلق 0

ومجمل القول في الصورة الفنية عند ابن هرمة إنَّ معظم صوره بدويّة خالصة لا تبعد كثيراً عن البيئة الجاهلية ، ولعلّ ذلك يرجع إلى ثقافة الشاعر البدويّة؛ فقد عكف على دراسة أساليب القدماء يستقي منها مادة شعره ، فحفظ أشعار القدماء محاولا ترسّم خطاهم ، بانياً شعره على منوالهم ، فظهر ذلك في صوره وأخيلته وطرق تعبيره ، ولعلّ الجديد في صور ابن هرمة الفنية كما قلنا من قبل هو قدرته على خلق علائق جديدة بين المشبه والمشبه به ، وكذلك اعتماده على تشبيه التمثيل أكثر من اعتماده على غير من التشبيهات المفردة ، وفتح بذلك باب التصوير الفني الدقيق لمن أتوا بعده ممن اهتموا بالصورة الفنية كابن المعتز ، وابن الرومي، والمتنبى، وغيرهم كثيرون 0

<sup>1)</sup> الديو ان ص 108

<sup>2)</sup> الديوان ص 237

الفصل الرابع البناء اللغوي وآراء النقاد

أولاً: لغة شعره

ثانياً: الاحتجاج بشعره

ثالثاً: آراء النقاد في شعره

# البناء اللغوي

## أولا / لغة شعره:

تعدَّ اللغة ركيزة أساسية في الشعر ، وهي صنو المعني وبها تنتقل الأفكار والأحاسيس من العقول إلى القلوب ، إلى المتلقين فتكتمل دائرة الإبانة والإفهام ، وقد أهتمَّ بها علماء اللغة ، وجعلها الجاحظ مدار التمايز والتفاضل بين

الشعراء (1) ، الذين عملوا على رياضتها فكانت كساء معانيهم ، وبردها وتأتفوا في انتقائها ، وسعوا في الملائمة بين مفرداتها ؛ وذلك بتوشيتها بضروب من البديع ، كالجناس، والسجع، والتكرار، وحينما تخلى الشاعر الفصيح عن هموم المجتمع ، وسخر موهبته لمصلحته الخاصة بالسير في ركاب السلطة ، ودخل في نسيج المجتمع الإسلامي أصناف من العجم ، والموالي "الذين لم يألفوا جزالة الفصحى ، وكانوا يطلبون شعراً شعبيًا عاماً يقاربهم ويقاربونه" (2)، فاستجاب بعض شعراء العصر الأموي لهذا الطلب " وكان هذا نذيراً باستعلاء الرأي العام ، في إملاء أحكامه ومقايسه للشعر " (3)

فبدأت مراعاة الشاعر لجمهوره ، التي بلغت غايتها في العصر العباسيّ فنظم بعض الشعراء شعراً ، حشدوا فيه الألفاظ السهلة ، حتى السوقيّة  $^{(4)}$  وجدت لها مكاناً في نظمهم 0

ويقول ابن خلدون<sup>(5)</sup>: "من خالط العجم أكثر كانت لغته على ذلك اللسان الأصل أبعد لأنَّ الملكة إنَّما تحصل بالتعليّم" ويقول: " وصيار أهل الأمصار كليَّهم من هذه الأقاليم أهل لغة أخرى مخصوصة تخالف لغة مضر"0

شهد القرن الثاني الهجري تطوراً واسع المدى في الأدب ؛ نتيجة لتطور الحياة العقليَّة والحضاريَّة في ذلك الوقت ، وقد عاش ابن هرمة في العصر الذي أوضحناه ، ومما لا شك فيه أنَّه نهل من المعين نفسه الذي نهل منه معاصروه ، برغم مما عرف عنه من أنَّه شاعر بدوي ، ربي في ديار بني تميم وعاش فترة صباه في المدينة ، وتردد على أنديتها وشارك في ندواتها ، واتصل بكبار رجال الدولة الأموية والعباسية ؛ ولابد أن يكون قد تناهي إلى سمعه ملاحظات النقاد

<sup>1)</sup> الجاحظ: الحيوان ص 3، 40

<sup>2)</sup> البهبيتي " تاريخ الأدب العربي " ص 285

<sup>3)</sup> المرجع نفسه ص 286

 $<sup>^4</sup>$ ) قال سلم الخاسر لأبي العتاهية : بعد أن اسمعه بعض شعره ( لقد جودتها لو لم تكن ألفاظها سوقية ) فرد عليه أبو العتاهية ( والله ما ير غبني فيها إلا الذي زهدك عنها ) في البهبيتي "تاريخ الأدب العربي" ص 386 5) ابن خلدون "المقدمة " دار الفكر بيروت ، ط $^2$  ،  $^2$  ،  $^2$  ،  $^2$  ،  $^2$  ابن خلدون "المقدمة " دار الفكر بيروت ، ط $^2$  ،  $^2$ 

والعلماء في البلاغة والبيان ، وبعد دراسة لغة شعره ، يمكن تفصيلها على النحو التالى :

## 1/ الألفاظ الجزلة:

هي تلك الألفاظ القوية التي تملأ الفم ، التي " تعرفها العامة ولا تستعملها في محاوراتها " (1) ، والتي تناثرت في شعره ، اقتبس عدداً منها من القران الكريم ومن هذه الألفاظ شطت بمعنى بعدت ،و يهماء بمعني الفلاة التي لا ماء فيها ، ولا يهتدي لطريقها ، والمعاوز بمعنى الثياب البالية ، والمرهق بمعني الذي يغشاه الضيفان ، العطبة بمعني القطعة من القطن أو الخرقة تؤخذ بها النار ، القرواح الفضاء الواسع غمر العطيات ، كريم كثير العطاء ،و الثجوج الماء الغزير ، والنشاح الماء القايل ، المرفد بمعنى العطاء والمعونة ، الشحط بمعني البعد ، قمن بمعي سريع الاستجابة واحور بمعني العقل الصافي ، وغيرها من الألفاظ الجزلة الفصيحة 0

وهذه الألفاظ اقرب إلى الألفاظ الغريبة الحوشية التي تجنبها شعراء العصر الأموي والعباسي ، واختاروا لغة المولدين السهلة ، أكان ابن هرمة يتكلفها ؟ أم أنها تصدر عن سجية وملكة لا يستطيع لها دفعاً ؟ ، وفي أخبار ابن هرمة ما يؤكد عنايته باختيار ألفاظه ، ومن ذلك ما يروى عنه إنّ رجلاً أنشده بيته :

باللهِ رَبِكَ إِنْ دَخَلَتْ فَقُلُ لَهُ هَذَا ابنْ هُرْمَة "قائمًا" بالباب (2) فقال للرجل: ما كذا قلت أتصدق؟ قال: فماذا ؟ قال: " واقفًا " ثم قال له: " ليتك علمت ما بين هذين من قدر اللفظ والمعنى " (3) ، وهذا الخبر يدل على دقة حسّ ابن هرمة بالألفاظ من حيث دلالتها على المعاني ، فقد حرص ابن هرمة على اختيار ألفاظ معبرة عن مقصوده بكلام فصيح وصياغة بليغة ، ومن ذلك قوله:

<sup>1)</sup> المرشد 2/ 13

<sup>1)</sup> الديو ان ص 67

<sup>2)</sup> الصناعتين ص 67

لا أخْدُلُ الجَارَ بلَ أحمي مَبَاءَتَهُ وَلَيْسَ جَارِي كَعُش ِ بَيْنَ أعْوَادِ (1) فالمباءة كلمة فصيحة تعني المنزل للقوم في كل موضع ، وقوله :

إذا لَمْ تَرَّضَ عَنَيِّ أَوْ تَصِلْنِي لَفِي حَيْن ِ أَعَالَجِهُ مُتَاح (2) الحين بالفتح كلمة فصيحة تعني الهلاك ، وأعالجه تعني أزاوله وأمارسه ، ومتاح نعني طويل و ممتد ، وقصوله :

رَأَيْتُكَ مُخْتَلاً عَلَيْكَ خَصَاصَة في كَأَنَّكَ لَمْ تَنبت بِبَعْض المَنَابِتِ (3) مختلا فقير ، وخصاصة نعني الفقر وسوء الحال وهي كلمات فصيحة وردت في القرآن الكريم ، وكذلك قوله:

بَني لَكَ (عَبَّاسٌ) من المَجْدِ غَايَة إلي عنِ قُدْمُوس مِن المَجْدِ أصيْدَا وشَيَّدَ (عَبدُ اللهِ) إذ كان مرثلها وشَدَّ بإطْنَابِ العُلْ فتَشَيَّدَا (4) فكلمة " قدموس " تعني قديم ، وهي كلمة فصيحة ، أطناب هي مفرد طنب وتعني الحبل الذي تشدبه سردا ق البيت 0

وقد استعان العلماء بشعره للاستدلال به على معاني الألفاظ التي لم يعثروا عليها عند غيره من الشعراء ، ومن ذلك استعماله الفعل ( ذرا) بمعنى (طيّر) في قوله :

يَذْرُو حَبِيْكَ البيْضِ دَرُواً يَخْتَلِي غُلْفَ السَّواعدِ في طِرَاق ِ العَنْبَرِ (5) وكذلك استخدم كلمة (السحاح) بمعنى السمين من الغنم في قوله:

وَبَصَّرْ تَنِي عَدْ خَبَيْطِ الْغَشُو مَ هَذَي الْعَجَافَ وَهَذِي السَّحَاحَا (6) كذلك استشهدوا به على بعض الصيغ التي تخالف الصيغ المطردة والقواعد العامة لإثباتها إلى جانب "الاشتقاقات "الشائعة ومن ذلك قوله:

<sup>3)</sup> الديوان ص 105

<sup>4)</sup> الديوان ص 86

<sup>5)</sup> الديوان ص 74

<sup>6)</sup> الديوان ص 92

<sup>1)</sup> الديوان ص 123

<sup>2)</sup> الديوان ص 81

وكَاأَنَّمَا خُضِبَت بِحَمْضٍ مُوْرِسٍ آبَاطُهَا مِن ذي قرُون ِ أيَايِل (1) فقد استخدم صيغة مفعل من الفعل الرباعي اورس وابقل مع إن الأشهر صيغة فاعل فيهما ، حيث يقول :

لرًعْتُ بصَفْرًاءِ السُّحَالَةِ حُرَّةً لَهَا مَرتَعٌ بينَ النَّبيطَيْنَ مُبُقِلُ (2) وقد علق الجوهري على ذلك قائلاً: "قالوا أبقل الرمث: إذا أربى وظهرت خضرة ورقه فهو باقل ولم يقولوا مبقل كما أورس فهو وارس ولم بقولوا مورس وهو من النادر "ويقول صاحب الخزانة في ذلك أيضا: "قال بعض الرواة أبقلت الأرض وأبقلها الله، وبقل وجه الغلام إذا حزج وجهه، وقال بعض علماء العربية أبقل المكان ومكان باقل و لا تعلمهم يقولون بقل المكان فهو مبقل وقد جاءت عن العرب ما يرد عليهم، قال ابن هرمة: لرعت بصفراء 000" (3)، ومن ذلك قــوله:

أنص بُ المنيَّةِ تَع تَريهم رجالي أمْ هُمُ دَرجُ السيُول (4) استعمل (نصب) بمعنى الشيء المنصوب، والمعنى الأشهر والأعم له (الشر و البلاء) ومن ذلك قوله تعالى: "وَادْكُر ْعَبْدَنَا أَيُّوبَ إِدْ نَادَى ربَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُص بُ وَعَذَابٍ " (5) أي مسنى بشر (6) 0

#### 2/ الأسلوب الرصين:

مال بعض الشعراء إلى استعمال تراكيب لغويَّة حديثة ، وأسرف البعض في ذلك حتى اقتربت لغة شعرهم من لغة الحياة اليومية وافتتن شعراء كثيرون بهذا الأسلوب السهل كأبي الشيّص الذي" كان الشعر عليه أهون من شرب الماء على

<sup>3)</sup> الديوان ص 194

<sup>4)</sup> الديوان ص 172

<sup>5)</sup> الخزانة ، ج1، ص 23

<sup>6)</sup> الديوان ص 192

<sup>7)</sup> سورة ص : الآية 41

<sup>8)</sup> الخزانة ج1 / ص 203

العطشان " (1) وربيعة الرقي الذي يشبّه أبو الفرج أسلوبه بأسلوب أبي العتاهية المفرط في السهولة (2) وأبي دلامة وأبي الشمقمق.

والحقيقة إنَّ الأسلوب المولد كان نتيجة للتطور الذي حدث للمجتمع الإسلاميّ ؛ نتيجة لإشاعة مظاهر الترف والرقة فيه الأمر الذي أدى إلى إحساس الناس بالألفاظ فأصبحوا يميلون إلى الرقيق منها ويرفضون الألفاظ الغربية التي يمجها ذوقهم الحديث ، وسنعرض بعض سمات الأسلوب المولد ؛ لنرى أكان ابن هرمة استعمله في شعره أم لم يستعمله؟

جعل النقاد أول سمة من سمات الأسلوب المولد اللغة الشعبية السهلة، ومن خلال در استنا لشعر ابن هرمة نجده قد اختار للغة شعره الأسلوب الجزل والتراكيب الرصينة، وإن كان قد جنح إلى للسهولة في مواضع قليلة جداً, وقد نجد له بيتا أو بيتين في قصيدة غزلية رقيقة، ولكنه لا يصل إلى حد الإسفاف وذلك مثل قوله:

أرقْتُ وَغَابَ عَنِيِّ مَن يَلُومُ وَلَكَنْ لَمْ أَنَمْ أَنَا لِلهُمُومِ أَرَقْتُ وَغَابَ عَنِيٍّ مَن يَلُومُ لِلْمُ أَنِيْنَبَ أَوْ أُميمَةَ أَوْرَعُومِ (3)

وهذا الأسلوب يجنح إلى الشعبية ، ولكنه لا يستعمله إلا نادراً على سبيل الظرف،ومن سمات الأسلوب المولد أيضا الخروج على بعض القواعد اللغوية والنحوية، واستعمال بعض الاشتقاقات البعيدة عن المشتقات المألوفة مثل: "موتنني" والصحيح " أماتتني " مما دعا العلماء إلى استهجانه ومحاربته ، وكان من الطبيعي أن لا نجد في شعر ابن هرمة مثل هذا الخروج على قواعد اللغة والنحو ؛ لأنّه آخر من يحتج بشعره في نظر النقاد ، وقد استشهد ابن جني في خصائصه ببيت ابن هرمة :

<sup>1)</sup> الأغاني ج15/ ص104

<sup>2)</sup> الأغاني ج 15/ ص 37

<sup>3)</sup> الديوان ص 221

وَأَنْتَ مِن الْغَوائِلِ حَيْنَ ثُرمى وَمِن ذَمِّ الرِّجالِ بمُنتَزَاح (1) في باب مضارعة الحروف للحركات والحركات للحروف مبيناً أنه إذا احتاج الشاعر إلى إقامة الوزن مطل الحركة وانشأ حرف من جنسها كقول ابن هرمة "بمنتزاح" يريد "بمنتزح" وهو مفتعل من" النزح" (2) ومثل هذا قوله:

الله يعلم أنا في تكف تبنا يوم الفراق إلى أحبابنا صور ورد والله أنه يعلم أنا في تكف تبنا يوم الفراق إلى أحبابنا صور والنبي حوث ما يشري الهوى بصري من حيث ما سلكوا ادثوا فأنظور (3) قال :" أنظور " وهو يريد" أنظر " فاشبع ضمة الظاء فنشأت عنها الواو ومن شواهد ابن هرمة في النحو قوله :

إحفظ وديعتك التي استودعتها يوم الأعازب إن وصلت وإن لم (4) ذكره السيوطي (5) في شرح شواهد المغني قائلا: يستشهد بالبيت على حذف مجزوم "لم"، وقدّره أبو حيان "إن لم تصل "بالبناء للفاعل، وقدّره أبو الفتح "إن لم يوصل" بالبناء للمفعول 0

ومن سمات الأسلوب المولد أيضا استعمال الألفاظ الأجنبية كالفارسية، والنبطية، والحبشية، وغيرها مما شاع بين العرب واختلط بلغتهم الشعبية، واستعمله الشعراء مجاراة للذوق العام كما فعل الطرماح الذي يقول عنه صاحب الموشح كان يكتب ألفاظ النبط والآر اميين ويدخلها في شعر، إذ يقول: " اخبر أبو عمرو بن العلاء أنّه رأى الطرماح بسواد الكوفة وهو يكتب ألفاظ النبط ويتعلمها ليدخلها في شعره " (6)، وكان يسأل البدو ومن نشأوا في البادية عن بعض الألفاظ الآبدة ويسلكها في نظمه (7) وكان يوفق بين استخدامها أحيانا، وأحيانا لا

<sup>1)</sup> الديوان ص 87

<sup>2)</sup> أبو الفتّح عثمان بن جني" الخصائص "تحقيق محمد النجار، ط 2، دون تاريخ ج2/ص 316

<sup>(3)</sup> الديوان ص 117

<sup>4)</sup> الديوان ص 201

<sup>.)</sup> السيوطي – شرح شواهد المغني ص 682

<sup>1)</sup> المرزباني- الموشّح ص 325

<sup>2)</sup> الأغاني جَ21/ ص36/ الموشح ص 326

يوفق ، ومن أجل ذلك رفض العلماء الاحتجاج بشعره وكذلك الكميّت (1) ؛ إذ كان يرجع إلى رؤبة الراجز البدوي فيسأله عن الغريب من الكلم فيخبره به فيكتبه ثم ينظمه في شعره (2) ، كذلك كان يرجع إلى جدتين له أدركتا الجاهلية فكانتا تصفان له البادية وشئونها وينقل وصفهما إلى أشعاره (3)

برغم الجهد المبذول منه رفض العلماء الاحتجاج بشعر وعدّوه مولداً أيضا كالطرماح ، مع أنه لم يشترك معه في ظاهرة تعريب الألفاظ النبطيّة واستخدامها في شعره ، معنى ذلك إنَّ العلماء رفضوا الاحتجاج بشعر من أخطأته الفطرة اللغويّة ، وعدّوا الأسلوب المقلد للبدو القدماء من أسلوب المولدين ، وهذه سمة أخرى لهذا الأسلوب صورها لنا ذو الرمة حين أنشده الكميّت بعض قصائده يسأله رأيه فيها فقال له : " إنك لتقول قولاً ما يقدر إنسان أن يقول لك فيه أصبت ولا أخطأت وذك إنّك تصف الشيء فلا تجيء به ولا تقع بعيداً منه بل تقع قريباً "0

وأعترف له الكميّت بأنَّ مرجع ذلك أنَّه لا يصف شيئاً رآه بعينه وإثما يصف شيئا وصف له (4) ، فلا يشترط أن يكون الأسلوب سهلاً رخواً لكي يعدّ من أسلوب المولّدين فكثيراً ما يكون قوياً جزلاً يحاكي فيه صاحبه الأسلوب العربي القديم و مع ذلك يوصف بأنَّه مولّد ؛ لأنَّ صاحبه أخطأته فطرة التعبير البدوي- كما رأينا- ولهذا رفض العلماء أخذ اللغة عن الحضر سكان البراري الذين يتاخمون الفرس والروم ، وبلغ بهم التشدد أن رفضوا الأخذ حتى من أهل الحجاز ؛ لأنهم خالطوا الأجانب ففسدت ألسنتهم (5) وأيّاً كان الأمر فإن الشعراء المتحضرين كثرت أعدادهم في هذا العصر كثرة مفرطة ، كما وَحِدَ شعراء آخرون أمثال الفرزدق والأخطل،وذي الرمة ، وغيرهم ممن صدرت أشعارهم عن سليقة عربية سليمة ،

<sup>3)</sup> الموشح ص326

<sup>4)</sup> الأغاني ج12/ص 36

<sup>5)</sup> أغاني ساسي ج15/ ص 120

<sup>6)</sup> المصدر نفسه والصفحة

<sup>1)</sup> عبد الرحمن السيوطي " المزهر في علوم اللغة وأنواعها" تحقيق محمد أحمد جاد المولى ، وآخرون، دار الكتب العربية بدون ط، وت ج1/ ص212

وفطرة بدوية صحيحة ، وكان ابن هرمة أحد هؤلاء الشعراء الذين نأوا بأسلوبهم الرصين عن أثار التوليد السالبة لأسباب نجملها قى الأتى :

1/ ارتقى بأسلوبه عن اللغة الشعبية 0

2/ لم يخرج عن القياس اللغوي وقواعد النحو والصرف0

3/ لم يدخل في شعره أي ألفاظ أعجمية 0

4/ صدر شعره عن سليقة عربية ، وفطرة لغوية أصيلة 0

هناك بعض المولدين استطاعوا تنقية شعرهم من الأخطاء واللحن، والتزموا فيه لغة رقيقة، يدعمها ذوق سليم يعرف كيف يسبك العبارات ويختار الألفاظ، ويصوغ الأساليب في براعة ودقة، وقد استطاع هذا الأسلوب الناصع الأنيق أن يفرض سلطانه على اللغة وكان ابن هرمة أحد الذين تاثروا به، وصاغوا معانيهم على الحانه العذبة فيقوله مادحاً:

وقل لداود منك ممدحة لهازها من خلفها نغل أروع لا يخلف العدات ولا تمنع من سواله العلل لكنه سابغ عطيته يدرك منه السوّال ما سألوا لا عاجز عازب مروءته ولا ضعيف في رأيه زلل (١)

#### وقــوله:

وفي الشيب زجر له لو كان ينز جر وبالغ منه لولا أته حجر أبيض وأحمر من قوديه وارتجعت جلية الصبح ما قد أغفل السحر ولفتي مهلة في الحب واسعة ما لم يمت في نواحي رأسه الشعر قالت مشيب وعشق رحت بينهما وذاك في ذاك ذنب ليس يغتفر (2)

## وقـــوله:

ليَعْلَمَ أَنَّ البُعْدَ لم يُنس ِذكرَها وقَدْ يُذهِلُ النأيُ الطويلُ وقد يُنسي

<sup>2)</sup> الديوان ص 171

<sup>1)</sup> الديوان ص 118

فَانْ سَكَنَتُ بِالْغَوْرِ حَنَّ صَبَابَةً إلى الْغَوْرِ أَوْ بِالْجَلْسُ حَنَ إلى الْجَلْسِ فَانَ سَكَنَتُ فَقُلْتُ بِالْشَمْسُ عَندَ طُلُلُوعِهَا بَلَوْن غَنِيٍّ الْحلْدِ عَن أثر الورْس قَلْمًا ارتَجَعْتُ الروحَ قُلْتُ لَصَاحبي علي مِرْيَةٍ مَا هَاهُنَا مَطْلَعُ الشَّمْسُ (1) ولا يخفى ما في هذا الأسلوب من سلاسة وعنوبة ، ولكنَّه مع أناقة في التعبير ، ودقة في اختيار الألفاظ ، لكنه لا يشبه أسلوب الفحول المتقدمين ، إنما هو بين بين ، وقد أدرك أبو العتاهية ذلك حين سئل عن شعره فقال :" الشعر ينبغي أن يكون مثل أشعار الفحول المتقدمين أو مثل شعر بشار وابن هرمة فإن لم يكن كذلك فالصواب لقائله أن تكون ألفاظه مما لا تخفى على جمهور الناس مثل شعري" (2) ومعني ذلك إن الشعر عنده ثلاثة أنواع شعر فحل، وشعر وسط، وشعر شعبي 0

وأمًّا ابن هرمة أقرب المحدثين إلى الشعراء الفحول ، من أمثال بشار ،وابو نواس وغيرهم، فلم يسرف في استخدام الأسلوب الجديد ، فكان أكثر التزاماً للأسلوب الجاهلي القديم ، فمثلاً كان الجاهليون عند زيارتهم للربع يقولون :" قف" و" قفا " إن كانت الدار على سنن الطريق ، فإن لم تكن كذلك كانوا يقولون " عوجا " و "عرجا " و "عرجوا " وهذا مانجده عند ابن هرمة ، حيث يقصول :

قيفًا سَاعَةً واسْتَنَوْطِقَا الرَّسْمَ يَنَوْطَقِ بِسُوقَةَ أَهُوى أَوْ بِيُرُوْقَةِ عَـوْهَـقَ تَمَاشَتُ عَلَيْهِ الرِّيْحُ حَتَى كَأَنَّهُ عَصَائِبُ مَلَبُوسٍ مَنَ الْعَصِوْبِ مُخْلِق (3) وقـــوله:

قِفَا فَهريقَا الدَّمْعَ بِالْمَنْزِلِ الدَّرْسِ وَلا تَسْتَمِلاً أَنْ يَطُولَ بِهَا حَبْسي وَلَوَ أَطْمُعَتْنَا الدَّارُ أَوْ سَاعَفَتْ بِها نَصَصْنَا ذَوَاتِ النَّصِ وَالعَنَقِ الْمَلْس<sup>(4)</sup> فالشاعر في الأصل جاء إلى الزيارة واسترجاع الذكريات ، وسفح الدمع ، وهو يعلم إنَّه سيطول به المقام ؛ ولذلك طلب من صاحبيه أن لا يستملا من ذلك 0

<sup>2)</sup> الديوان ص 133

<sup>3)</sup> الأغاني ج 4/ ص 74

<sup>4)</sup> الديو ان ص 155

<sup>1)</sup> الديوان ص 133

#### ومن ذلك قوله أيضا:

عُوْجَا نَقَضِّ الدَمُوعَ بَالوقَفَةُ عَلَى رَسُومٍ كَالبُردِ مُنْتَسَفَهُ بَالوقَفَةُ عَلَى رَسُومٍ كَالبُردِ مُنْتَسَفَهُ بَادَتُ كَمَا بَادَ مَنزلُ خَلَقُ بَيْنَ رُبِي أَرْيَمَ فَذِي الْحَلَفَهُ (1) وقصوله:

عَوْجَا عَلَى رَبْعِ لَيْلِي أُمِّ مَحْمُود كَيْمَا نُسَائِلِه مِن دُوْن عَبُوْد عَنْ أُمِّ مَحْمُود عَنْ أُمِّ مَحْمُود إِدْ شَطَّ الْمَزَارُ بَهَا لَعَلَّ ذَلْكَ يَشْفِي دَاءَ مَعْمُود عَنْ أُمِّ مَحْمُود إِدْ شَطَّ الْمَزَارُ بَهَا لَعَلَّ ذَلْكَ يَشْفِي دَاءَ مَعْمُود فَعَرَّجَا بَعِدَ تَغُوْبِر وَقَدْ وَقَفَت شَمْسُ النَّهَارِ وَلاَذَ الظِلْ بِالعُودِ (2)

فابن هرمة يعلم إنَّ التعريج أشقَّ على الركب ؛ لأنتَّهم يغيّرون طريقهم إلى طريق الربع ، مما يدل على إخلاصه لصاحبته ،لذلك قال في بيته الثالث: " فعرجا بعد تغوير" ، وإنَّ ابن هرمة لم يسر إلى الربع متعمداً؛ لأنَّه يعلم إنّ ذلك مبالغة كاذبة من الشاعر ؛ تنكب عنها بذوقه السليم 0

وكثيرا ما يلجا إلى أساليب القصر التي تسعفه في تقرير ما يريد تقريره كقوله:

فما بيثرب منهم مَنْ أعاتبهُ إلا عَوائد أرجوهن من حَسَن (3) وقـــوله:

في يَومَ لا مَالَ عِنْد المَرءِ يَنفَعُهُ إلا السّنانُ و إلا الرَّمحُ و الدَّرَقُ (4) و أحياناً يقدم ما حقه التأخير حين يلزم الأمر كقول:

لَكُمْ سِقَايِتُهَا قِدْماً وَنَدُوتُهَا قَدْ حَازَهَا والدِّدُ منْكُم لِمَولُوْدِ (5) فقدم المسند على المسند إليه بقصد قصر المسند إليه وهو" السقاية" على المسند وهو " لكم " ، ومعنى ذلك إنّ السقاية شيء مقصور عليهم دون غيرهم من الناس ،

<sup>2)</sup> الديوان ص 151

<sup>3)</sup> الديوان ص 101

<sup>4)</sup> الديوان ص 230

<sup>5)</sup> الديو ان ص 158

<sup>1)</sup> الديوان ص 102

وكذلك قدم الظرف " قدماً " على المعطوف "وندوتها " ليقررإن هذا الأمر بالذات مثبت لهم منذ القدم ، وحسبهم ذلك فخراً 0

وقد ينّوع ابن هرمة بين الأسلوب الخبري والإنشائي وفق مقتضى الحال لأغراض بلاغية تعينه على وضوح فكرته وتقرير معناه كقوله:

وكيف أمشي مع الأقوام معتدلاً وقد رميت صحيح العود بالأبن ما غيرت وجَهه أمٌّ مقصرة إذا القتام تغشى أوجه الهُجُن (1)

فالبيت الأول إنشائي جاء بالاستفهام فيه لغرض بلاغي وهو إبراز شدّه أسفه وندمه على ما بدر منه ، ويستبعد بالاستفهام هذا قدرته على مواجهة الناس بعد تهجينه الممدوح ، ثم يقرر في البيت الثاني سلامة أصل الممدوح في أسلوب خبري ، تعاونت فيه الألفاظ لنقد ما قاله فيه وتبرئته مما رماه به 0

# ثانياً / قضية الاحتجاج بشعره:

هذا التمكن من اللغة الفصحى وهذه السليقة العربية وهذا الإحساس الدقيق بالألفاظ وتوافقها مع المعاني ، كلّ ذلك جعل لشعر ابن هرمة أهمية كبيرة عند علماء البصرة والكوفة ، ولعلّ هذا التوفيق الذي أحرزه ابن هرمة يرجع إلى نشأته العربية الخالصة ، وانتسابه لقبيلة قريش ، التي شهد لها العرب بجودة اللغة وفصاحة الكلمة فهي اللغة التي نزل القرآن الكريم بها والتي امتازت بفصاحتها وسلامتها عن سائر لغات القبائل الأخرى وفي ذلك يقول الفارابي<sup>(2)</sup>:" كانت قريش أجود العرب انتقاء للأفصح من الألفاظ وأسهلها على اللسان عند النطق وأحسنها مسموعاً ، وأبينها إبانة عمّا في النفس " ، وكان ثعلب يقول: " ارتفعت قريش في الفصاحة عن عنعنة تميم وكشكشة ربيعة وكسكسة هو ازن وتضجع قيس وعجرفية ضبة و تلتلة بهراء" (3)

<sup>2)</sup> الديوان ص 235

<sup>3)</sup> المزهر ج1 / ص 211

<sup>1)</sup> ابن جني ، الخصائص ج2/ ص 11

ومن أجل ذلك وثق العلماء في ابن هرمة واستشهدوا بشعره ، ومعروف إن هؤلاء العلماء اشترطوا حين أخذوا يجمعون اللغة ويضعون أصولها وقواعدها ألا يأخذوا شواهدهم التي يستنبطونها منها ويقيمونها عليها إلا من القبائل العربية التي لم تخالط الأعاجم ولم يفش اللحن في ألسنتها ومن أحل ذلك رحلوا إلى البوادي واخذوا مادتهم اللغوية من قيس وتميم وأسد ، وبعض قبائل كنانة وبعض الطائبين حرصاً على سلامة اللغة العربية ، ولم يكتف هؤلاء العلماء بأخذهم عن القبائل العربية الأصيلة ، فحسب بل أضافوا شرطاً آخر وهو ألا يأخذوا إلا من الشعر الجاهلي وعن القبائل التي عاش أبناؤها وشعراؤها في القرن الأول الهجري أو النصف الأول من القرن الثاني الهجري ، وكان أبو عمرو بن العلاء أميل إلى المذهب الأول ، ولذلك ختم الشعر العربي بذي الرمة (1) ، وكان تلميذه الأصمعي من أنصار المذهب الثاني ؛ ولذلك ختم الشعر بابن هرمة ()

ومعني ذلك إنّ أهمية شعره اللغوية ترجع لسببين:

الأول: إنَّه من قبيلة قريش

الثاني: إنَّه ممن عاش في النصف الأول من القرن الثاني الهجري فأصبح بذلك أهلاً لاستشهاد العلماء بشعره وجعله آخر الحجج 0

وللاستشهاد بشعره جانبان مهمان : جانب لغوي يتصل بألفاظ اللغة ودلالتها، وجانب فني يتصل بمعاني شعره ومبانيه 0

فأمًّا الجانب اللغوي فقد استعان العلماء بشعره للاستدلال به على المعاني التي لم يعثروا عليه عند غيره من الشعراء ، كما بينا سبقًا0

أمًّا الجانب الفني الذي يتعلق بمعاني شعره ومبانيه ، فقد كان يصوغ قصائده على النمط الجاهلي – كما بينا فيما سبق – فقد بناها بناء بدوياً خالصاً سواء في معانيها أو في أسلوبها ، فقد حذا حذو الشعراء الجاهليين في تعدد أغراض

<sup>109</sup> الأغاني طبعة ساسي ج16 ص

القصيدة وفي وصف الأطلال، والخروج إلى غرضه الرئيسي سواء أكان مدحا أم فخرا أم هجاء، وكما خلع على ممدوحيه الصفات التي خلعها الجاهليون على ساداتهم من صرامة، وشجاعة ،وشهامة ، وسماحة، ونفاذ بصيرة، ورأى صائب، وإغاثة الملهوف ، ونجدة المستصرخ ، وحماية الجار مع المزاوجة بين هذه المعاني القديمة، والمعاني الجديدة من رعاية الولاة والقادة لشؤون الأمة ، والدين الإسلامي إلى غير ذلك مما أوضحناه في حديثنا عن الأغراض والمعاني ، وننبه إلى إنّ المعاني الموروثة كانت أظهر وأكثر من المعاني الجديدة ، حتى إنّ الأصمعي قدّمه على ساقة الشعراء لقوله :

لا أمْتِعُ العُوْدُ بالفِصال و لا أبْتاعُ إلا قَريبَةَ الأجل (1) فقد أعجبه فخره بكرمه على طريفة القدماء (2)

# ثالثًا / آراء النقاد في شعره:

النقد فن من الفنون القديمة التي عرفها العرب، والتي ارتبطت بالأدب وأسهمت في نضجه، والنقد يقصد به اصطلاحاً تناول الأدب ودراسته والنظر فيه ومناقشته واستخلاص عناصر الجمال وسمات القبح فيه، ومحاولة إبرازها والإشادة بالمجيد من الشعراء وذمّ المسيء منهم (3) وكان له دور بناء في "تطور القصيدة العربيّة خاصة، وتبدلها من طور إلى آخر حتى وصلت مرحلة كبيرة من الكمال الفني "ولا شك إنّ تلك المراحل التي تنبّه فيها الشعراء الأولون إلى أخطائهم وصحّدوا تلك الأخطاء وثقفوا شعرهم، بتلافي أسباب النقص، والبحث عن أسباب الكمال، الذي يتطلعون إليه، ويمكن أن تعد خطوة من خطوات النقد الأدبى "0)

<sup>1)</sup> الديوان ص 183

<sup>2)</sup> الأغاني طبعة دار الكتب العلمية ج5/ ص 264

 <sup>(3)</sup> بدوي طبانة " دراسات في الأدب العربي من الجاهلية إلى نهاية القرن الثالث"، ط4 المطبعة الفنية الحديثة، 1956م، ص 22،23

<sup>1)</sup> بدوي طبانة ص 45

ولم يكن النقد في بدايته علماً مؤسساً يُبنى على أصول وقواعد ونظريات علمية ، تبحث في وجوه الجودة والرداءة ملتزمة بتلك القواعد، بل كان توجيهات وإرشادات ونصائح وذم في بعض الأحيان يتلقاه الشاعر من أفراد المجتمع الذين يسعى إليهم الشعراء ، أو يلتقون بهم ، كأهل يثرب وقريش التي استطاعت أن تملى أحكامها على الشعر ولغتها على الشعراء (1) " وكان ذلك عملا100جتماعياً في ترقيق الألفاظ ، وتدقيق المعاني ، وترقية النقد "(2)، واتسعت فكرة التوجيه وإسداء النصح ، لتكون مدرسة يتلقى فيها المبتدئ من الشعراء، أسس تجويد فنه، وكانت الرواية تقوم على الاتصال بشاعر ، والتتلمذ عليه ،وهو ما يعرف بالرواية "وكانت الرواية في الجاهلية في حقيقتها عبارة عن تنشئة أدبية" (3)

وقد أهتم النقاد بابن هرمة وشعره، وسعوا لبيان رتبته، وقيمة شعره فقالوا عنه: 1/ جرير (توفى 114هـ)

" قدم جرير المدينة فأتاه ابن هرمة وابن أبي أذينة فأنشداه ، فقال جرير: القرشي أشعر هما (يعني ابن هرمة )، والعربي أفصحهم " (4)

2/ مروان بن أبي حفصة (توفي 182هـ)

عن حماد بن إسحاق الموصلي عن أبيه قال : قلت لمروان بن أبي حفصة : من أشعر المحدثين من طبقتكم عندك ؟ لا أعنيك ، قال : الذي يقول :

لا أمْتِعُ العُوْدُ بِالْفِصِالِ وَلا الْبِتَاعُ إلا قريبية الأجل (5)

3/ أبو العتاهية (توفي 211هـ)

<sup>2)</sup> مثل أم جندب وطرفة وخبر أهل يثرب ، مع النابغة وأحكام قريش على المعلقات وقصائد علقمة الفحل في : عز الدين الأمين "طلائع النقد العربي "، الطبعة الأولى ، بدون جهة 1965م ، الصفحات 10، 11، 12، 13، 18 0 23، 18

<sup>3)</sup> احمد أمين " النقد الأدبي" مطبعة لجنة التأليف والنشر ، القاهرة ، الطبعة لثالثة ،1963م ، ص 416

<sup>4)</sup> طلائع النقد ص40

<sup>5)</sup> الأغاني ج4/ ص 386

<sup>6)</sup> الأغاني ج5/ ص264

"000 الشعر ينبغي أن يكون مثل أشعار الفحول المتقدمين أو مثل شعر بشار وابن هرمة 000" (1)

## 4/ الأصمعي (توفي 216هـ)

"ختم الشعر بابن هرمة ، وهو آخر الحجج "(2)

وعن عبد الرحمن ابن أخي الأصمعي عن عمَّه قال: الحكم الخضري وابن ميادة ورؤبة وابن هرمة وطفيل الكناني ومكين العذري، كانوا على ساقة الشعراء، وتقدمهم ابن هرمة بقوله:

لا أمتع العود بالفصال ولا البتاع إلا قريبة الأجل

قال عبد الرحمن : وكان عمي معجبا بهذا البيت مستحسنا له ، وكان كثيراً ما يقول أما ترون كيف قال ، والله لو قال هذا حاتم لما زاد و لكان كثيراً، ثم يقول : ما يؤخره عن الفحول إلا قرب عهده (3)

## 5/ ابن الأعرابي (توفي 231هـ)

## 6/ الجاحظ (توفي 255هـ)

" لم يكن في المولدين أصوب بديعاً من بشار وابن هرمة والعتابي " (5)

## 7/ ابن الجراح (توفي 296هـ)

" قدمه (يعني ابن هرمة) محمد بن داود بن الجراح على بشار وأبي نواس وغير هما 000" (6)

#### 8/ الخطيب البغدادي (توفي 463هـ)

الأغاني ج 4/ ص 74

<sup>2)</sup> تاریخ بغداد ج6/ ص 131

<sup>3)</sup> الأغاني ج5/ ص263- 264

<sup>4)</sup> الأغاني ج4/ ص 388

<sup>5)</sup> البيان والتبيين ج1/ ص 51

<sup>6)</sup> تاریخ بغداد ج 6/ ص 127

" شاعر مفلِق ، فصیح مُسهِب ، مجید حسن القول ، سائر الشعر "(1) / البکری ( توفی 487هـ)

" وابن هـرمة من متقدمي الشعراء " (2)

#### 10/ عبد القادر البغدادي

" إنَّه شاعر مطبوع " (3)

# 11/ مصطفى هدارة

"أمًّا ابن هرمة وصنعته الشعرية فلا نستطيع أن نحكم عليها حكماً صحيحاً لأنَّ شعره الذي وصل إلينا قليل بل أقل من القليل غير أننا نلمح فيه النزوع نحو الصنعة والتفنن فيها سواء أكانت لفظية أو معنوية " (4)

#### 12/ طه الحاجري

قال عن: "إنَّه شاعر يقصد إلى الصنعة قصدا دون التزام للحدود التقليديّة التي كان الشعراء يقفون عندها، ولعلّ من أجل ذلك نشأت بعض الخصومات الأدبيّة بين طائفة من النقاد الذين كانوا بطبيعتهم حريصين على تلك التقاليد الشعريّة المأثورة كمصعب بن الزبير والمسوَّر بن عبد الملك المخزومي "(5)

<sup>1)</sup> تاریخ بغداد ج 6/ ص 126

<sup>2)</sup> سمط اللآلئ ص 398

<sup>3)</sup> خزانة الأدب ج1/ ص 204

<sup>4)</sup> اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري ص 577

<sup>5)</sup> هدارة ص 577 نقلاً عن محاضرات الحاجري المخطوطة

وبعد فقد وقعت الدراسة في أربعة فصول حيث خصص الفصل الأول لدراسة حياة الشاعر وبيئته وتناولت العصر الذي عاش فيه وأهم جوانب حياته 0

أمًّا الفصل الثاني فقد قسم إلى مبحثين وتمهيد تناول ديوان الشاعر ودار الطبع التي تولت طباعته ، وسلبيات الطبعة ، وقد وقف المبحث الأول على بناء أغراضه الشعرية التي نظم قيها ، والمبحث الثاني تناول بناء المعاني التي دارت في شعره ، وفيها قد لاحظت :

- \* إنه كتب في معظم الأغراض الشعريّة التي كانت سائدة في عصره ،
  - \* وإنه كان تقليديا في معظم موضوعات شعره

أمًّا الفصل الثالث فقد جعل للبناء الفني فقد تناول بناء القصيدة عنده ، والبحور التي نظم فيها شعره ، وموسيقاه الداخلية وصوره الفنية.

أمًّا الفصل الرابع فقد جعل للبناء الأسلوبي وتناول لغة شعره التي نظم بها ، وسمات أسلوبه ، و آراء النقاد في شعره ، وقضية الاحتجاج بشعره . و خرجت الدراسة بالأتي :

1/ كان للظروف التي أحاطت بالشاعر منذ نشأته الأولى الدور الأبرز في تشكيل ثقافته ، وقد أسهمت البيئة في صنع الشاعر.

2/ كشفت الغموض الذي يحيط بشخصيته فهو مولتد دعي أدعياء من أصل عربي، وتبرير اتصاله بالعلويين، وتقربه للأمويين والعباسين

3/ بينت الفرقة الدينيّة التي ينتمي إليها ، واتجاهه السياسي من خلال شعره .

4/ أتخذ المدح وسيلة لكسب المال ؛ لمجابهة حياته اللاهية ؛ ولذلك مدح كبار رجال الدولة الأمويّة والعباسيّة .

5/ اشتملت أغراضه على مضامين ومعاني عديد ومتنوعة مابين الصفات المعنوية والحسيّة ، كالكرم، والشجاعة، والعقل ، وبعض القيم دينيّة كالعدل ، والعمل الصالح ، وحماية الدين والدفع عنه ، وإقامة أركان الدولة المسلمة

6/ تميّز شعره بعدة خصائص فنيّة ، فقد نظم في عدة بحور ، وقد جاءت قصائده على شكل بنائي واحد تركب من (المقدمة والتخلص والخاتمة) ، وقد استعان بالصورة الفنيّة لإبراز معانيه فاستخدم المجاز، والتشبيه، والاستعارة، والكناية ، كما قوّى موسيقاه الداخليّة بالجناس، والتكرار، والتطريز، بالإضافة إلى أنواع البديع الأخرى.

7/ تميّز شعره باستخدامه للألفاظ الجزلة ، والأسلوب الرصين حتى أصبح حجّة في اللغة ، وفي الوقت نفسه استطاع أن يطوّر شعره .

وقبل أن اختم دراستي أوصى دارسي الأدب بدراسة شعرائنا المغمورين دراسة شاملة ، شكلاً، ومضموناً، وكشف الغموض الذي يحيط بهم .

وأرجو أن أكون بهذا البحث قد أسهمت بنصيب متواضع في الكشف عن شخصية ابن هرمة ، وخصائص شعره الفنيّة، وان أكون قد وفقت في تقديم جهد أدبي ينال الرضا ويحوز القبول.

### ملخص البحث

اهتمت هذه الدراسة بالكشف عن شخصية ابن هرمة ، وإبراز خصائص شعره الفنية ، فقد تناولت الدراسة في فصلها الأول عصر الشاعر وبيئته التي عاش

فيها؛ فقد كان للظروف التي أحاطت بالشاعر الدور الأكبر في تشكيل شخصيته في مستقبل أيامه .

ثم أفردت الدراسة الفصل الثاني لدراسة شعره ، فتناولت الأغراض التي نظم عليها شعره ، فقد كتب في معظم الأغراض التي كانت سائدة في عصره ، وتناولت الدراسة في المبحث الثاني المعاني والمضامين التي دارت شعره ، وقد لاحظت الدراسة إنَّه كان تقليدياً في معظم موضوعات شعره ، وأتخذ المدح وسيلة لكسب المال ، ومدح ببعض الفضائل المعنويّة والحسيّة ، وبعض القيم الدينية كحمايّة الدين والدفاع عنه ، وإقامة أركان الدولة المسلمة .

ثم تلاه الفصل الثالث الذي خصص لدراسة الجوانب الفنية حيث أفرد المبحث الأول لبناء القصيدة في شعره ، فقد جاءت معظم قصائده على شكل بنائي واحد تركب من المقدمة ، والتخلص ، والخاتمة ، وقد وردت في المبحث الثاني ملاحظات على موسيقى شعره وأوزانه وقوافيه ؛ حيث نظم ابن هرمة في بعض البحور وأغفل عن بعضها كما قوى موسيقاه الداخلية بالجناس، والتكرار، والتطريز ، وغيرها من أنواع البديع الأخرى ، وجُعل المبحث الثالث للصورة الفنية وإبراز دورها في تشكيل الصورة الشعرية عنده ، فقد استعان ابن هرمة بالتشبيه، والاستعارة، والكناية، والمجاز؛ لتوضيح معانيه .

أما الفصل الرابع فقد جُعل للبناء اللغوي ، فقد تناول الأسلوب واللغة التي نظم بها شعره فقد تميّز شعره باستخدامه للألفاظ الجزلة، والأسلوب الرصين ؛ حتى أصبح حجّة في اللغة ، وفي الوقت نفس استطاع أن يطور شعره.

#### **Abstract**

This study investigates the personality of the poet Ibraheem Ibn Harma and presenting the artistic characteristics of his poetry.

The first chapter deals with the age of the poet, and his environment in which he lived. The circumstances that had surrounded him has the greatest role in shaping his personality in the future, for he is a pretender of pretenders from an Arabic origin that has his own tongue and has exploited it for composing verses.

The second chapter studies his poetry and its purpos , with concentration on the most distinct characteristics of these purposes. He wrote in all purposes that was prevailed in his age. The second theme discusses the meanings and contents shaping his poetry , for he was a traditional in most of his subjects. He made the commending a means of earning money, So he praised the statesmen of both states the Umawia and Abbasia, also he praised some abstract and concrete virtues and some religious values such as protecting the religion , defending it and establishing the Islamic state .

The third chapter is devoted to the artistic aspects of Ibn – Harma's poetry. The first theme deals with the building of his poem. Most of the poems written in the one – building shape.

It consists of the introduction , delivering and the conclusion . The second theme represents observations on the music , meters and rhymes . Ibn –Harma's composed poetry in some metres and left out the others .The third theme covers the artistic image . The poet used the artistic image to represent his meaning through the use of figure of speech , simile and metonymy .

The fourth chapter discusses the building of style. It deals with the poet's style and the language of his poetry. Ibn – Harma's poetry distinguished by abundant utterances and sedate style, till he become a proof in language, at the same time he managed to illustrate his poetry.

#### ثبت المصادر والمراجع

- 1) القرآن الكريم
  - \* إبراهيم أنيس
- 2) موسيقا الشعر، مطبعة لجنة البيان العربي ،ط3، 1965م
- \*ابن الأثير عز الدين أبو الحسن على بن أبي الكرم الشيباني
- 3) الكامل في التاريخ ، دار صادر بيروت ، 1399هـ -1979م
  - \* الآمدي البو القاسم بن الحسن بن بشر بن يحي (370هـ)
- 4) الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري ، تحقيق السيد أحمد صقر ، دار المعارف مصرط 4 ،1960م
  - \* أحمد أحمد بدوي ( الدكتور )
  - 5) أسس النقد الأدبى عند العرب ط نهضة مصر للطباعة ولنشر ، دون تاريخ
    - \* أحمد أمين (الدكتور)
    - 6) النقد الأدبى ،طلجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة ط3، 1963م
      - \* أحمد أبو حاقة
  - 7) فن المديح وتطوره في الشعر العربي ، دار الشرق الجديد ،ط 1، 1962م
    - \* أحمد الشايب
- 8) أصول النقد الأدبي ، ط 2، دار النهضة المصرية ، القاهرة 1367هـ 1946م
  - \* أحمد شلبي (الدكتور)
- 9) موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية ، دار النهضة المصرية
  - القاهرة ، ط 8 ، دون تاريخ
  - \* أحمد محمد الحوفي ( الدكتور)
  - 10) الحياة العربية من الشعر الجاهلي ، دار القلم بيروت ، دون تاريخ
    - \* أحمد مصطفى المراغى

- 11) علوم البلاغة ، دار القلم بيروت دون ط ، ت
- \* الأصفهاني أبو الفرج علي بن الحسن محمد الأموي ( 356هـ)
- 12) الأغاني ، تحقيق سمير جابر ،ط دار الكتب العلمية ط2 1992م ،
  - طبعة دار الثقافة دار الثقافة ، 1959م ج16، وطبعة ساسى
    - \* إيليا حاوى
- 13) فن الهجاء وتطوره عند العرب، دار الثقافة بيروت، دون ط، ت
  - \* البخاري محمد بن إسماعيل أبو عبد الله الجعفى
- 14) صحيح البخاري ، تحقيق مصطفى البقا ، دار ابن كثير بيروت ،ط3 ،
  - 1407هـ 1997م
    - \* بدوي طبانة
- 15) در اسات في النقد العربي من الجاهلية وحتى نهاية القرن الثالث ، المطبعة الفنية الحديثة ط 4، 1956م
  - \* البغدادي عبد القادر البغدادي
- 16) خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب ، شرح عبد السلام هارون ، ط الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ط2 1979م
  - \* البكري أبو عبيد الله عبد العزيز البكري ( 487هـ)
  - 17) سمط اللألي ، تحقيق عبد العزيز الميمني ،ط لجنة التأليف والترجمة والنشر
    - \* البهبيتي نجيب محمد البهبيتي
- 18) تاريخ الشعر العربي حتى أواخر القرن الثالث الهجري ، ط الخانجي ، القاهرة 1967م
  - \* البيهقي أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي
  - 19) شعب الإيمان دار الكتب العلمية ط1 ، 1410هـ
  - \* الأتابكي جمال الدين بن يوسف بن تغرى بردى الأتابكي

- 20) النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ، نسخة مصوّرة من طبعة دار الكتب المصرية ، ط1 ، 1930م
  - \* ثعلب أحمد بن يحي ثعلب ( 200هـ 291)
- 21) مجالس ثعلب تحقيق عبد السلام محمد هارون ، ط دار المعارف ، مصر ط2، 1956م
  - \* الجاحظ أبو عمرو بن عثمان بن بحر ( 255هـ)
  - 22) البخلاء ، تحقيق طه الحاجري ، دار المعارف ، مصر دون ط ، 1963م
- 23) البيان والتبيين ، تحقيق عبد السلام محمد هارون ط، دار الجيل، بيروت 1367هـ 1946م
  - \* الجرجاني الشيخ عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد ( 471هـ )
- 24) أسرا البلاغة ، شرح وتعليق محمد عبد المنعم خفاجي ، ط2 مكتبة القاهرة 1967م
  - 25) دلائل الإعجاز، مطبعة محمد على صبح وأولاده بالأزهر، دون ط، ت
    - \* الجرجاني القاضي علي بن عبد العزيز ( 366هـ)
- 26) الوساطة بين المتنبي وخصومه ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، مطبعة عيسى الحلبي ط3 ، دون تاريخ
  - \* جرير جرير بن عطية ( 114هـ )
  - 27) ديوان جرير ، ط دار صادر بيروت ،طبعة دار الحيل بيروت ، دون تاريخ
    - \*ابن جني أبو الفتح عثمان بن جني
    - 28) الخصائص ، تحقيق محمد النجار ، ط 2دار الكتب، مصر ، دون تاريخ
      - \* ابن حزم أبو محمد على بن أحمد الأندلسي ( 456هـ)
- 29) جمهرة أنساب العرب، تحقيق عبد السلام محمد هارون طدار المعارف مصر، 1962م

- \* الحصرى أبو إسحاق إبراهيم بن على الحصرى
- 30) زهر الآداب وثمر الألباب، تحقيق زكي مبارك، طبعة الرحمانية، دون تاريخ
  - \* الحموي أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي ( 626هـ)
  - 31) معجم البلدان ، دار الكتاب العربي بيروت ، مطبعة السعادة مصر 1906م
    - \* الخطيب البغدادي الحافظ أبو بكر أحمد بن علي ( 463هـ )
- 32) تاريخ بغداد ، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا ، دار الكتب العلمية بيروت ط1، 1997م
  - \* ابن خلدون عبد الرحمن أبو زيد ( 732- 808)
    - 33) المقدمة ، دار الفكر بيروت ط 3، 1996م
    - \* ابن درید- ابی بکر محمد بن الحسن (321هـ)
  - 34) الاشتقاق ، تحقيق عبد السلام هارون ، دار الحيل بيروت ط1 1991م
    - \* ابن رشيق أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني ( 463هـ)
- 35) العمدة في صناعة الشعر ونقده، تحقيق النبوي عبد الواحد شعلان ، الطبعة الأولى، مطبعة الخانجي القاهرة 2000م
- 36) العمدة في محاسن الشعر وآدابه ، تحقيق محمد مي الدين ، مطبعة حجازي القاهرة ط1 1934م
  - \* الزبيدي- السيد محمد المرتضى (1205هـ)
  - 37) تاج العروس في شرح القاموس ،عشرة مجلدات مصر 1307هـ
    - \* الزجاج- أبو اسحاق الزجاج
    - 38) الامالي ،دار احياء الكتب العربية ط1 ، القاهرة 1954م
      - \* الزركلي خير الدين

- 39) الأعلام في معرفة أشهر الرجال والنساء ، دار العلم للملايين بيروت الطبعة 15، 2002م
  - \* الزمخشري جار الله أبو القاسم محمود بن عمر ( 38هـ)
  - 40) أساس البلاغة ، دار الكتب المصرية ، القاهرة ط2، 1973م
    - \* زهير زهير بن أبي سلمي
- 41) ديوان زهير ، شرح الإمام العباس بن أحمد الشيباني ، القاهرة 1361هـ 1944م
  - \* سعد إسماعيل شلبي ( الدكتور )
  - 42) الأصول الفنية للشعر الجاهلي ، حدائق القبة دون ط ، 1977م
    - \*السكاكي أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر السكاكي
  - 43) مفتاح العلوم، تحقيق عبد الحميد هنداوي ، دار الكتب بيروت ط 1، 2000م
    - \* ابن سنان الخفاجي
- 44) سر الفصاحة ، مطبعة علي هجو وأولاده القاهرة ، دون ط ، 1996م \* السيوطي جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر ( 911هـ)
  - 45) شرح شواهد المغني ، نشر لجنة التراث العربي ،دمشق 1966م
- 46) المزهر في علوم اللغة وأنواعها ،صححه محمد أحمد جاد المولى وعلي محمد البيجاوى ، ومحمد أبو الفضل إبراهيم ، دار الكتب بيروت 1958م
  - \* الشهرستاني
- 47) الملل والنحل ، تحقيق عبد العزيز محمد الوكيل ، دار الفكر بيروت دون تاريخ
  - \* شوقى ضيف (الدكتور)
- 48) الشعر الغنائي في الأمصار الإسلامية (المدينة) دار الفكر العربي القاهرة دون ط، 1949م

- 49) الفن ومذاهبه في الشعر العربي ، طبعة دار المعارف مصر ط6 دون تاريخ
  - \* أبو الإصبع أبو محمد زكي الدين عبد العظيم بن ظافر
- 50) تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وإعجاز القرآن ، تحقيق حنفي محمد شرف ، مطبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، القاهرة دون تاريخ
  - \*ابن طبا طبا محمد أحمد بن طبا طبا ( 222هـ)
- 51) عيار الشعر ، تحقيق عبد الستار، ومراجعة نعيم زرزور ، دار الكتب بيروت ط2 ، 1982م
  - \* الطبري- أبو جعفر محمد بن جرير الطبري
- 52) تاريخ الأمم والملوك، دار الفكر للطباعة والنشر بيروت لبنان والتوزيع ط1، 1407هـ -1987م
  - \* طه حسين ( الدكتور )
  - 53) حديث الأربعاء ، دار المعارف مصر 1965م
    - \* ابن عبد ربه الاندلسي ( 327هـ )
- 54) العقد الفريد ، تحقيق أحمد أمين وآخرون طلجنة التأليف والترجمة والنشر ، القاهرة 1953م
  - \* عبد الله الطيب المجذوب (البر وفسور)
- 55) المرشد إلي فهم إشعار العرب وصناعتها ، دار جامعة الخرطوم للنشر الخرطوم ، ط4 1991م
  - \* أبو العتاهية أبو إسحاق إسماعيل بن القاسم بن سويد (ت 211هـ)
  - 56) ديوان أبو العتاهية ، نشر لويس شيخو ، دار صادر للطباعة والنشر 1964م
    - \* عز الدين الأمين
    - 57) طلائع النقد الأدبي ، 1385هـ 1965م ، دون جهة
    - \* ابن عساكر أبو القاسم على بن الحسين بن الحسن بن عبد الله ( 571هـ)

- 58) تهذیب بن عساکر ، تحقیق عبد القادر بدران طروضة الشام 1330هـ
  - \* العسكري أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل(395هـ)
- 59) كتاب الصناعتين الكتابة والشعر ، علي محمد البيجاوي ، ومحمد أبي الفضل إبراهيم مطبعة عيسى الحلبي ط1 1952م
  - \* وضع هذه المجموعة لجنة من أدباء الأقطار العربية
- 60) الغرل منذ نشأته وحتى صدور الدولة العباسية ، ط2 دار المعارف مصر 1964 م
  - \* القالى أبو على إسماعيل بن القاسم القالى
  - 61) ذيل الامالي والنوادر ، دار الكتب المصرية ، ط2 1926م
    - \* ابن قتيبة أبو محمد عبد الله بن مسلم (276هـ)
    - 63) الشعر والشعراء ، دار المعارف بيروت 1964م
      - \* قدامة بن جعفر
- 64) نقد الشعر ، تحقيق محمد عبد المنعم خفاجي، نشر مكتبة الخانجي ، ط1 1948م
  - \* القرطاجني حازم
- 65) منهاج البلغاء وسراج الأدباء ، تحقيق محمد الحبيب ط3، دار الغرب الإسلامي بيروت 1986م
  - \* القزويني جلال الدين محمد بن عبد الرحمن
  - 66) الإيضاح في علوم البلاغة ، دار الفكر 1924م
  - \* القلقشندي الشيخ أبو العباس أحمد بن على ( 821هـ)
- 67) نهاية الأرب في معرفة انساب العرب ، تحقيق إبراهيم الابياري ، القاهرة 1363هـ 1944م
  - \*ابن كثير الحافظ إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي ( 774هـ )

- 68) البداية والنهاية ،ط مكتبة المعارف بيروت ، ط7 1988م
  - \* المبرد أبو العباس محمد بن يزيد
- 69) الكامل في اللغة والأدب ، تحقيق محمد احمد الدالي ، مؤسسة الرسالة ، ط3 ،
  - 1418هـ 1997م
  - \* محمد زكي العشماوي
- 70) قضايا النقد الأدبي بين القديم والحديث ، دار النهضة بيروت دون ط ، 1984م
  - \* المرزباني أبو عبيد الله محمد بن عمران ( 383هـ)
- 71) الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء ، تحقيق علي محمد البيجاوي ، دار النهضة المصرية ، القاهرة 1965م
  - \* المرصفى سيد بن على المرصفي
  - 72) رغبة الأمل من كتاب الكامل ،النهضة المصرية ،ط 1 1346هـ 1928م
    - \* ابن المعتز
- 73) طبقات الشعراء تحقيق عبد الستار احمد فراج ، دار المعارف مصرط 4، 1956م
  - \* المسعودي أبو الحسن علي بن الحسين ( 364هـ)
- 74) مروج الذهب ومعادن الجوهر، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، دار الفكر للطباعة والنشر بيروت دون تاريخ
  - \* ابن منظور أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم (160هـ)
- 75) لسان العرب دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، دار صادر ، بيروت ط3 1994م
  - \* ابن النديم أبو الفرج محمد بن إسحاق بن يعقوب (385هـ)
    - 76) الفهرست مطبعة خياط بيروت دون ط، 1964م
      - \* أبو نواس الحسن بن هاني

- 77) ديوان أبو نواس ، لجنة التأليف والترجمة والنشر ، القاهرة 1958م
  - \* النويري شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب (677-732)
- 78) نهاية الأرب في فنون الدب ،ط المؤسسة المصرية للتأليف والنشر
  - \* الهاشمي السيد أحمد الهاشمي
  - 79) ميزان الذهب في صناعة شعر العرب 1399هـ 1979م
    - \* هدارة محمد مصطفى
- 80) اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري ، دار المعارف مصر 1963م
  - \* ابن هرمة ابراهيم بن هرمة (176هـ)
- 81) ديوان إبراهيم بن هرمة ، تحقيق محمد جبار المعيبد مطبعة الآداب في النجف الأشرف 1389هـ 1969م
  - \* اليعقوبي أحمد بن أبي يعقوب (292هـ)
  - 82) تاريخ اليعقوبي ، دار الفكر للطباعة والنشر بيروت 1315هـ 1956م

# ثبت الموضوعات

| قرآن كريم                      |  |  |
|--------------------------------|--|--|
| إهداء ب                        |  |  |
| شکر و عرفان                    |  |  |
| المقدمة                        |  |  |
| الفصل الأول: عصر الشاعر أخباره |  |  |
| المبحث الأول عصر الشاعر وبيئته |  |  |
| عصر الشاعر 4                   |  |  |
| بيئة الشاعر                    |  |  |
| المبحث الثاني حياته وأخباره    |  |  |
| اسمه ونسبه                     |  |  |
| مولده                          |  |  |
| نشأته                          |  |  |
| صفاته                          |  |  |
| أخلاقه                         |  |  |
| مكانته وثقافته                 |  |  |
| ميوله وتشيعه                   |  |  |
| وفاته                          |  |  |
| الفصل الثاني: مضمون شعره       |  |  |
| تمهيد                          |  |  |
| المبحث الأول: بناء الأغراض     |  |  |
| المدح                          |  |  |
| الهجاء                         |  |  |

| الاعتذار                         | 58  |
|----------------------------------|-----|
| النسيب وذكر الأحبة               | 60  |
| الوصف                            | 67  |
| الرثاء                           | 73  |
| الفخرالفخر                       | 77  |
| الخمريات                         | 80  |
| الحكمة                           | 82  |
| المبحث الثاني : بناء المعاني     |     |
| الكرم                            | 84  |
| الشجاعة                          | 87  |
| العدل                            | 89  |
| العقل                            | 90  |
| العفة                            | 91  |
| الوفاء                           | 92  |
| العظمة والسؤدد                   | 93  |
| البخل                            | 95  |
| الحمق                            | 96  |
| الجمال                           | 97  |
| الفصل الثالث: البناء الفني       |     |
| المبحث الأول: بناء القصيدة       | 102 |
| المبحث الثاني: الموسيقي والأوزان | 122 |
| المبحث الثالث : الصورة الفنية    | 156 |

# الفصل الرابع: البناء اللغوي

| لغة شعره             | 173 |
|----------------------|-----|
| قضية الاحتجاج بشعره  | 182 |
| أر اء النقاد في شعره | 185 |
| الخاتمة              | 189 |
| ملخص البحث           | 191 |
| Abstract             | 192 |
| المصادر والمراجع     | 194 |
| المو ضو عات          | 203 |